# أعمال القلوب

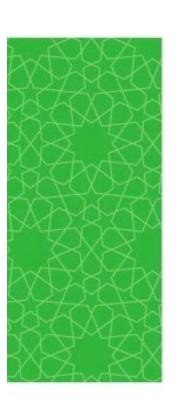















# أعمال القلوب

مخدصت الحالمنجد



🕏 مجموعة زاد للنشر، ١٤٣٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المنجد، محمد صالح

أعمال القلوب. / محمد صالح المنجد، - الرياض، ١٤٣٧ هـ

٤٦٠عس، ٢٤×١٦,٥سم

ردمك: ۸-۲۸-۷۸-۳۰۲۸ ودمك

 الوعظ والإرشاد ٢. الفضائل الإسلامية أ. العنوان

1884/8021

ديوي: ٢٦٧

الطبعة الأولى ٨٣٤١هـ/٢٠١٧م



المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية طريق الأمير تركى بن عبدالعزيز الأول هاتف: ٤٨٠٨٦٥٤ - فاكس: ٤٨٨٩٠٢٣ هاتف مجانی: ۹۲۰۰۲۰۲۰۷ ص.ب: ۲۲۸۰۷ الرياض ١١٥٩٥



المملكة العربية السعودية الخبر - هاتف: ٨٦٥٥٣٥٥ جدة - هاتف: ۲۹۲۹۲٤۲ ص. ب: ۱۲۲۳۷۱ جدة ۲۱۳۵۲ www.zadgroup.net



# المحتومات

| 14  | المقدمة              |
|-----|----------------------|
| ١٥  |                      |
| ١٧  | مقدمة                |
| ١٨  | معنى الإخلاص         |
| ۲۱  |                      |
| ۲٦  |                      |
| ٣٣  | أضرار عدم الإخلاص    |
| ٣٦  | شأن السلف مع الإخلاص |
| ٤٢  | _                    |
| ٤٣  | مسائل في الإخلاص     |
| ٤٨  | الخاتمة              |
| ٤٩  |                      |
| ٥١  | التفكرالتفكر         |
| ٥٣  | مقدمة                |
| ο ξ | تعريف التفكر         |
| 00  | وجوب التفكر          |
| ٥٩  |                      |
| ٧١  | كيف نستطيع أن نتفكر؟ |
| ٧٣  |                      |
| ٧٨  | 1 1 1                |
| V9  |                      |

| ۸۲    | الخاتمة                               |
|-------|---------------------------------------|
| Λξ    | اختبر فهمك                            |
| AV    | التقوى                                |
| ۸٩    | مقدمة                                 |
| ٩٠    | تعريف التَّقوي                        |
| ٩٣    | حكم التَّقوي                          |
| ٩٤    | منزلة التَّقوى                        |
| 9V    | المتقون هم أولياء الله تعالى          |
| ٩٨    | مراتب التَّقوى                        |
| 1.7   | العلم والتَّقوي                       |
| ١٠٣   | صفات المتقين                          |
| ١٠٤   | السبيل إلى التَّقوي                   |
| 1.9   | مواطن التَّقوي                        |
| 111   | ثمرات وفوائد التَّقوى                 |
| 17    | الخاتمة                               |
| 177   | اختبر فهمك                            |
| 170   | التوكّل                               |
| 17V   | مقدمة                                 |
| ١٢٨   | أهمية الموضوع                         |
| ١٣٠   | تعريف التَّوَكُّل                     |
| 177   | حقيقة التَّوَكُّل                     |
| ١٣٤   | الأخذ بالأسباب                        |
| 177   | الفرق بين التَّوَكُّل والتواكل        |
| 147   | 8 4                                   |
| 1 & 7 | المقامات التي ذُكِرَ فيها التَّوَكُّل |

| 187   | فوائد التَّوَكُّل على الله   |
|-------|------------------------------|
| 101   |                              |
| 108   | الأمور المنافية للتوكل       |
| ١٥٨   | من قصص المتوكلين             |
| 177   | الخاتمة                      |
| ١٦٣   | اختبر فهمك                   |
| ۱٦٧   | لخوف                         |
| 179   |                              |
| ١٧٠   | أهمية الموضوع                |
| ١٧٣   | تعريف الخَوْف                |
| ١٧٥   | معاني الحَوْف في القرآن      |
| \vv   | الفرق بين الخَوْف والخشية    |
| 1 / 9 | وجوب الخَوْف                 |
| ١٨٤   | مراتب الحَوْف                |
| ١٨٧   | ثمرات الخَوْف من الله        |
| ١٩٣   | الأسباب الجالبة للخوف        |
| ۲۰۴   | الخاتمة                      |
| 7 • 8 | اختبر فهمك                   |
| Y•V   | لرجاءلرجاء                   |
| Y•9   | مقدمة                        |
| ۲۱۰   | تعريف الرَّجاء               |
| 717   | الفرق بين الرَّجاء والتَّمني |
| ۲۱۰   | عوامل تحقيق الرَّجاء         |
| Y 1 V | ثمرات الرَّجاء               |
| ۲۲.   | المة من بين الخوف والتَّحاء  |

| YYV      | أنواع الرَّجاء                  |
|----------|---------------------------------|
| YY 4     | درجات الرَّجاء                  |
| YTY      | الرَّجاء والذنوب                |
| ۲۳٤      | التداوي بالرَّجاء               |
| Y٣٦      | مسائل في الرَّجاء               |
| ۲۳۹      | الخاتمة                         |
| 7 £ 7    | اختبر فهمك                      |
| Y & 0    | الرضاا                          |
| Y & V    | مقدمة                           |
| Y & A    | أهمية الموضوع                   |
| ۲٥٠      | تعريف الرضا                     |
| YoY      | درجات الرضا وأحكامها            |
| Y70      | طريق الرضا                      |
| Y19      | الفرق بين الرضا والصبر          |
| YV•      | ثمرات الرضا                     |
| رجاءرجاء | الفرق بين الرضا وبين الخوف والر |
| YV9      | الخاتمة                         |
| ۲۸۰      | اختبر فهمك                      |
| ۲۸۳      | الشكرا                          |
| ۲۸٥      | مقدمة                           |
| YA1      | تعريف الشكر                     |
| YAA      | الفرق بين الحمد، والشكر         |
| YA9      | متعلقات الشكر                   |
| 797      | معاني الشكر الثلاثة             |
| Y97      | كيفية الشكر                     |

| Y9A      | حكم الشكر           |
|----------|---------------------|
| لى الشكر | الأمور التي تؤدي إ  |
| ٣٠٦      | ثمرات الشكر         |
| ٣٠٩      | شكر الناس           |
| ٣١١      | كفر النعمة          |
| T1T      |                     |
| ۳۱۰      | الخاتمة             |
| ٣١٧      | اختبر فهمك          |
| ٣١٩      | الصبرا              |
| ٣٧١      | مقدمة               |
| ٣٢٢      | تعريف الصبر         |
| ٣٧٤      | مراتب الصبر         |
| ٣٧٦      | حكم الصبر           |
| ى محله   | أنواع الصبر بحسب    |
| TT9      | وقت الصبر           |
| TT •     | حقيقة الصبر         |
| TTY      | ثمرات الصبر         |
| ۳٤٠      | مجالات الصبر        |
| ، الصبر  | الأسباب المعينة على |
| ToY      | آفات تنافي الصبر    |
| ٣٥٤      | الخاتمة             |
| T07      | اختبر فهمك          |
| T09      | لحاسبة              |
| ٣٦١      | مقدمة               |
| ٣٦٢      | تعريف المحاسبة      |

| ۳٦٣   | أصل المحاسبة                              |
|-------|-------------------------------------------|
|       | النفس وأمراضها                            |
| 419   | كيفية المحاسبة                            |
| ۲۷۱   | ثمرات المحاسبة                            |
| 200   | من الَّذِي يحاسب نفسه؟                    |
| ۳۷۷   | أنواع محاسبة النفس على الأعمال الصالحة    |
| ۴۸۰   | المُعِينات على المحاسبة                   |
|       | من أين نبدأ في محاسبة النَّفْسِ؟          |
| ۳۸٥   | معاقبة النفس                              |
| ۳۸۸   | صور من محاسبة الصالحين لأنفسهم            |
| ۳۹۲   | الخاتمة                                   |
| ۳۹۳   | اختبر فهمك                                |
| 490   | لحبة                                      |
| 297   | مقدمة                                     |
| ۳۹۸   | تعريف المحبة                              |
| ٤٠,   | حكم محبة الله سبحانه و تعالى              |
| ٤٠٢   | العلامات الدالة على محبة العبد لربه تعالى |
| ٤١٣   | الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى          |
| 277   | ثمرات المحبة                              |
| £ 7 0 | الخاتمة                                   |
| ٤٢٦   | اختبر فهمك                                |
| ٤٢٩   | الورعا                                    |
| ۱۳٤   | مقدمة                                     |
| ۲۳٤   | أهمية الموضوع                             |
| 244   | تعريف الورع                               |

| ٤٣٥   | و جوب الورع و فضله                |
|-------|-----------------------------------|
| ٤٣٨   | حقيقة الورع                       |
| ٤٤٣   | العلم والورع                      |
| £ £ 0 | صور من ورع الصالحين               |
| ٤٤٩   | فوائد الورعفوائد الورع            |
| ٤٥٢   | كيف نصبح من أهل الورع؟            |
| ٤٥٦   | الورع المشروع، والورع غير المشروع |
|       | الورع الدقيقا                     |
|       | الخاتمة                           |
| 577   | اخته فه ماف                       |





# المقتدمة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ ألا إله إلا اللهُ، وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صَلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم، أما بعدُ:

فالقلبُ هو سيدُ الأعضاء وأميرُها، إذا صَلَح صلَحت سائرُ الأعضاء، وإذا فَسدَ فسدَت سائرُ الأعضاء، فهو معقِدُ آمالِها، ومحطُّ رجائها.

وأعمالُ القلـوب -من الإخلاصِ، والخـوفِ، والرجاء، والتوكل، والخشـية، والإنابة، وغيرِ ذلك- هي الغايةُ من أعمالِ الجوارح.

ومن تأمّل الشريعة في مصادِرِها وموارِدِها، علم ارتباط أعمالِ الجوارح بأعمالِ القلوب، ومن تأمّل الشريعة في مصادِرِها وموارِدِها، علم العبدِ من أعمالِ الجوارح، وهل يُمَيَّزُ وأنها لا تَنفع بدونِها، وأن أعمالَ القلوب أفرضُ على العبدِ من أعمالِ الجوارح، وهل يُمَيَّزُ المؤمنُ عن المنافق إلا بها في قلبِ كل واحدٍ منهما من الأعمالِ التي ميّزت بينهما؟ وهل يمكنُ لأحدِ الدّخول في الإسلام إلا بعملِ قلبِه قبل جوارِجِه؟

وعبوديةُ القلبِ أعظمُ من عبوديةِ الجوارح وأكثرُ وأدومُ، فهي واجبةٌ في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمانُ واجبَ القلب على الدوام، والإسلامُ واجبَ الجوارح في بعض الأحيانِ.

وأعمالُ القلب هي التي تحفظُ على العبد دينَه، وتُسلِّحه ضد شياطينِه، ولا يزكُو القلبُ، ويطهرُ، ويستقيمُ، إلا بهذه الأعمالِ الشريفة، التي تقرّب العبد من ربه، وتطوّعُ له جوارحَه لعبادتِه، والامتثالِ لأمرِه، بل ولمحبةِ ذلك، والرغبةِ فيه، حتى تكونَ عبادةُ الله أشهى إلى النفوسِ المستقيمةِ والقلوبِ السليمة، من الأهواءِ المُنحرفةِ إلى النفوسِ السقيمةِ والقلوبِ المُلتاعَة.

وشرفُ المؤمن في مُكابدةِ نفسِه، ومعارضةِ هواهُ، ولا يتم له ذلك إلا بالنّزولِ في تلك المقاماتِ الكريمة، التي يَنزِ لهُا أولياءُ اللهِ الصالحون، من الأتقياءِ العالِمينَ العامِلينَ، فلا ينزلُ العبدُ مَقامَ: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ إلا بالتقوى، والخشيةِ، والرغبةِ، ولا يُكرَمُ بِنْزُلِ: ﴿أَنتَ مَوْلَكْنَا ﴾ إلا بالإحلاصِ، والمحبةِ، والتوكلِ، والتفكرِ، والرضا، ولا يَحُوزُ فَضلَ: ﴿وَتُبُ عَلَيْنَا ﴾ إلا بالإحلاصِ، والمحبةِ، والتوكلِ، والمحاسبةِ.

وفي هذا الكتابِ نستعرضُ أهم أعمالِ القلوب، التي عليها مدارُ أعمالِ الجوارحِ، نتكلّمُ عن أهمّيتِها، وأثرِها على القلبِ والبدن، ونستخلصُ مِن كلامِ أهلِ العلم وأحوالهِم ما يتبيّن به سُموُّ هذه المقاماتِ، وعلوُّ شأنِها، ونتكلمُ عن ثَمراتِها اليانعةِ، التي يجتنيها المؤمنُ -باكتِسابِها- في دينِه ودنياهُ وآخرتِه.

واللهُ المسؤولُ أن يعينَنا في أمرِنا، وأن يجعلَ أقوالَنا حجّةً لنا لا علينَا، وأن يرزقَنا الإخلاصَ في القولِ والعمل؛ إنه سَميعٌ قريبٌ.





# أعمال القلوب



# الإخلاص

# مُقتَدمة

الحمْدُ اللهِ ربِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلَام علَى أشْرَف الأنبِيَاء والمُرسَلِين، نبِيِّنا محمَّد، وعلَى آلِه وصَحْبِه أجْمَعِين.

أمًّا بعد:

فإنّ الإِخْلَاص هو لبُّ العِبَادة وروحُها، وأساسُ قَبول الأَعْمَال وردِّها، وهو أهم أَعْمَال القلوب، وأعلاها، وأساسها، وهو مفتاح دعوة الرُّسُل عَيْهِمَالتَكَمُ.

ونتعرف في هذا الفصل على معنى الإخلاص، وثمراتِهِ، وعلاماته، والأضرار التي تحيق بالعبد عند فَقده، وحصول خلافه، إلى غير ذلك من مسائله.

نسأل الله تعالى أنْ يتقَبَّل أَعْمَالنا، ويخلص نِيَّاتنا، ويصلح قلُوبنا؛ إنَّه سميعٌ مجيب.

# معنى الإخلاص

#### الإخلاص في اللغة:

مأخوذ من الفعل [أخلَص] والذي مضارعه [يُخلِص]، ومصدره: [إخلاصاً] أي: أمحض الشيء، جعله محَضاً ولم يخلط معه غيره، وأخلص الرجل دينه لله أي: جعله محَضاً لله ولم يخلط معه في دينه أحداً.

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠]، وقرئ بالكسر [المخلِصين].

قال ثعلب رَحَمُهُ اللهُ: «يعني ب[المخلِصين] الذين أخلصوا العبادة لله تعالى، و [المخلَصين] الذين أخلصهم الله تعالى».

وقال الزجاج رَحَمُهُ اللهُ في قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلَصًا ﴾ [مريم: ٥١]: «قرئ [مخلِصاً]، والمخلَص: الذي أخلصه الله فجعله مختاراً خالصاً من الدنس، والمخلِص: الذي وحَد الله تعالى خالصاً» ولذلك قيل لسورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـــُدُ ﴾ سورة الإخلاص.

وقال ابن الأثير رَحِمَهُ اللهُ: «سميت بذلك لأنها خالصةٌ في صفة الله تعالى وتقدّس، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عَزْيَجَلَ».

وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد.

والشيء الخالص: هو الصافي الذي زال عنه شَوبُه الذي كان فيه (١). وقال الفيروز آبادي رَحِمَهُ اللهُ: «أخلص لله: تَرَك الرياءَ»(٢).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٧/ ٢٦)، وتاج العروس (ص٤٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (ص٧٩٧).

وقال الجرجاني رَحَمُهُ أَللَهُ: «الإخلاص في اللغة: ترك الرياء في الطاعات، (١١).

#### معنى الإخلاص في الاصطلاح:

ذكر العلماء في تعريف الإخلاص عدة تعريفات، وأهمها ما يلي:

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «الإخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة»(٢).

وقال الجرجاني رَحِمَهُ اللّهُ: «الإخلاص: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه، وتحقيقه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفاعن شوبه وخلص عنه يسمى خالصاً، ويسمى الفعل المخلص إخلاصاً، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَآيِعًا لِللّهَ عَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَآيِعًا لِللّهَ عَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَآيِعًا لِللّهُ عَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَآيِعًا لَللّهُ عَالَى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِص اللّهِ اللّه يكون فيه شوب من الفرث والدم "(").

وقيل: "الإخلاص: تصفية الأعمال من الكدورات الانا.

وقال حذيفة المرعشي رَحْمَهُ آللَهُ: «الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن»(٥).

وقال بعضهم: «الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهداً إلا الله، ولا مجازياً سواه»(١). وورد عن السلف الصالح معان عديدة للإخلاص، منها:

- أن يكون العمل لله تعالى، لا نصيب لغير الله فيه.
  - تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين.
    - تصفية العمل من كل شائبة (٧).

والمخلِص -بكسر اللام-: هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من

<sup>(</sup>١) التعريفات (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (ص٢٨).

<sup>(</sup>٤) التعريفات (ص٢٨).

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص١٣).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين (٢/ ٩١-٩٢).

أجل صلاح قلبه مع الله عزوجل، و لا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله.

وكثيراً ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) مكان (الإخلاص).

والنية في الأصل عند الفقهاء: هي تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات عن بعضها البعض(١٠).

فتمييز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظيف عن غسل الجنابة.

وتمييز العبادات عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر.

وعلى هذا التعريف: فالنية ليست داخلة في موضوعنا، ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له، أم لله وغيره؟ فهذه هي النية التي تدخل في معنى الإخلاص.

والإخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنى، لكن هناك بعض الفروق بينهما، فالفرق الأول: أن الصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرعٌ وتابع له، والفرق الثاني: أن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، أما الصدق: فقد يكون قبل الدخول فيه (").

\* \* \*

جامع العلوم والحكم (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (ص٢٨).

# الأمر بالإخلاص

## في القرآن الكريم:

لقد أمر الله عزوجل عباده بالإخلاص في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِّرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥].

وأمر نبيه صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يصف نفسه بإخلاص العبادة لله، فقال تعالى: ﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١٤].

وقال أيضاً: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَّهِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢-١٦].

ووصف تعالى نفسه بأنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلوَ الناس أيهم أحسن عملاً، فقال: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَصَّنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢].

قال الفضيل بن عياض رَحَمُ أُلِنَهُ عن العمل الحسن: «هو أخلصه وأصوبه». قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه». قال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة»، قال ابن تيمية تعليقاً على كلام الفضيل رَحَهُ مَا الله الله وذلك تحقيق قوله تعالى: ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنِلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110] (١١٠).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١/ ٣٣٣).

قال الأمير الصنعاني رَحْمَهُ أللَّهُ:

تَقَضَّت بِكَ الأَعْهَارُ فِي غَيرِ طَاعَةٍ إِذَا لَمَ يَكُن للهِ فِعلُكَ خَالِصاً فَلِلْعَمَلِ الإِخلاَصُ شَرطٌ إِذَا أَتَى

سِوَى عَمَل تَرضَاهُ وَهوَ سَرَابُ فَكلُّ بِنَاءٍ قَد بَنَيتَ خَـرَابُ وَقَـد وَافَقَتهُ سُنَّةٌ وَكِـتَـابُ(١)

ووصف الله تعالى أحسن الدين بأنه إسلام الوجه لله والإحسان، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ الصَّلَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]. وإسلام الوجه لله: هـو الإخلاص، والإحسان: متابعة السنة.

وقد أوصى الله نبيه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَأَمته معه أَن يكونوا مع أهل الإخلاص، فقال: ﴿وَآصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ﴾ [الكهف: ٢٨].

ووصف الذين يريدون وجه الله بأنهم هم المفلحون، فقال تعالى: ﴿ فَثَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيْ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَأَثْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَاكِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٨].

ووعد المخلص بالنجاة من النار، والرضا يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُ الْأَنْفَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۚ ﴿ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسُوفَ رَضَىٰ ﴾ [الليل: ١٧-٢١].

وذكر من أوصاف أهل الجنة: الإخلاص في الدنيا، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نُطْعِثُكُمْ لِوَجِّهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُوْجُزَلَةَ وَلَاشُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٩].

ووعد المخلصين بالأجر العظيم في الآخرة، فقال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَوْيَرِ مِن نَجُوَدُهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ آبِيّغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْيِهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْاَحِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْيَهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْلَاحِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

<sup>(</sup>١) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف آل الشيخ (٢/ ٦٧٣).

#### في السنة النبوية:

لقد بيَّن النبي صَاَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة أهمية الإخلاص والصدق في النية، وجعل مدار الأعمال على القد بيَّن النبي صَاَّتَهُ عَلَيْهِ الإخلاص والصدق في النية، وجعل مدار الأعمال عليهما، فعن عمر بن الخطاب رَحَيَّتِهُ عَالَ: قال صَاَّتَهُ عَيْنِهِ وَسَلَّة: "إِنَّمَا الأَعَمَالُ بِالنَّبَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى "().

وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية؛ لاشتهاله على قاعدة شرعية تَدخُلُ كلَّ العبادات، ولا يُستَثنَى منها شيء، فالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وغيرها من العبادات، كلها محتاجة إلى النية الصالحة، والإخلاص في العمل.

ولم يكتفِ النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة ببيان هذه القاعدة للناس، وأن مدار العمل على النية، بل ذكر جملة من الأعمال، وحثَّ على تصحيح النية فيها؛ لأهميتها، ومن تلك الأعمال:

- التوحيد: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَالَ عَبدٌ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الله قَـطُ مُحلِصاً؛ إِلاَّ فُتِحت لَهُ أَبوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّى تُفضِي إِلَى العَرشِ، مَا اجتَنَبَ الكَبَائِرَ ("").
- الخروج إلى المساجد: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةُ الرَّجُلِ فِي الجَهَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَسَةً وَعِشْرِينَ ضعفاً، وذلكَ أنه إذا تَوضاً فأحسَنَ الوضوء، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المسجِدِ، لاَ يُحْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَّةُ، لَم يَخطُ خَطوةً إِلاَّ رُفِعَت لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطً عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَم تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصلِّى عَلَيهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَليهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَليهِ، اللَّهُمَّ ارحَهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُم فِي صَلاَةٍ مَا انتظرَ الصَّلاَةَ "".
- الصيام: قال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن صام رَمَضَانَ إِيهَاناً وَاحتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنبِهِ» (٤). وقال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن صَامَ يَوماً فِي سَبِيلِ الله؛ بَعَّدَ الله وَجهَهُ عَن النَّارِ سَبِعِينَ خَرِيفاً» (٥).
   سَبعِينَ خَرِيفاً» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٩٠ ٣٥)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٦٨٥)، ومسلم (١١٥٣).

- قيام الليل: قال صَالِمَتُ عَلَيْهِ وَسَالًا: "مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيهَاناً وَاحتِسَاباً! غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ" (١).
- الصدقة، وذكر الله: فعن أبي هريرة وَعَنَافَهُ عَن النبي صَلَّاتَهُ عَنَامَةً قال: «سَبعَةٌ يُظِلُّهُم الله تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَومَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الله عَبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَقٌ فِي الله اجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله اجتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيه، وَرَجُلٌ دَعَتهُ امرَ أَةٌ مَعَلَقٌ فِي الله اجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله اجتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيه، وَرَجُلٌ دَعَتهُ امرَ أَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخفَاهَا حَتَى لاَ تَعلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضت عَينَاه هُ (").
  - الجهاد: قال صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن غَزَافِي سَبِيلِ الله وَلَم يَنوِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى»(").
- اتباع الجنائز: عن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ أَنه قال: "مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسلِم إِيهَاناً وَاحتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيها، وَيَفرُغَ مِن دَفنِها؛ فَإِنَّه يَرجعُ مِن الأَّجرِ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثلُ أُحُدٍ، وَمَن صَلَّى عَلَيها ثُمَّ رَجَعَ قَبلَ أَن تُدفَن فَإِنَّهُ يَرجعُ بِقِيرَاطٍ "''.

### في كلام السلف:

لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية الإخلاص بعد قراءتهم لهذه الآيات والأحاديث، فأعطوه شأناً عظيماً، وأدركوا خطورته وأهميته.

فقد كانوا يبتدئون بالحديث عنه في مؤلفاتهم، كما بدأ البخاري رَحَمُهُ اللهُ بحديث: "إِنَّمَا الأَعَمَالُ بِالنَّيَّاتِ"(٥).

قال عبد الرحمن بن مهدي رَحَمُ أللَهُ: «لو صنفت كتاباً في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رَحَوَاللَهُ عَمَال بالنيات في كل باب»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣١٣٨)، وأحمد (٢٢٧٤٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٧) واللفظ له، ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم (١/٥٥).

كما أنهم بينوا أن النية أهم من العمل نفسه، قال يحيى بن أبي كثير رَحَمَهُ الله: «تعلموا النية؛ فإنها أبلغ من العمل»(١).

وقد كان العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الإخلاص، يقول ابن أبي جمرة رَحَمُهُ اللهُ: «وددت لو أنه كان مِن الفقهاء مَن ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات، ليس إلا "(")؛ لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك.

وفي الجهة المقابلة: فإن الله ذم أهل الرياء، والذين يريدون بأعمالهم الدنيا، وبيّن عاقبتهم.

فقال عز مِن قائل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعَمَالَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْفِيهَا وَبَنْطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦].

وقال تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ. فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

وقىال تعىالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

ويقول النبي صَلَّسَهُ عَتِهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم الشَّركُ الأَصغَرُ». قَالُوا: وَمَا الشِّركُ الأَصغَرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَنَّهَ اللَّمَ يَومَ القِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُم تُرَاءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانظُرُوا هَل تَجِدُونَ عِندَهُم جَزَاءً اللَّانَ.

فيا أيها المسلم، اختر لك طريقاً من هذين الطريقين، إما طريق الإخلاص لله وقصد وجهه بالطاعة، وإما طريق الرياء وإرادة الدنيا، واعلم أن الناس يبعثون على حسب نياتهم، قال صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِم اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِم اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِم اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِم اللهُ عَلَى فَيَّاتِهِم اللهُ اللهُ عَلَى فَيَّاتِهِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيَّاتِهِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيَّاتِهِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْ اللهُ عَلَى فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال



<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٨).

<sup>(</sup>٢) المدخل للعبدري (١/١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٤٢٢٩)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٧٩).

# ثمرات الإخلاص

إن للإخلاص فوائد كثيرة، وثمراتٍ جمَّة، متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد المؤمن الصالح، ومن تلك الثمرات:

#### • قبول العمل:

عن أبي أمامة الباهلي رَحَوَيَقَهُ عَنهُ قال: قال النبي صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الله لاَ يَقبَلُ مِن العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابتُغِيَ بِهِ وَجهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابتُغِيَ بِهِ وَجهُهُ اللهُ اللهِ

#### حصول الأجر:

عن سعد بن أبي و قاص رَحَالِقَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغِي بِهَا وَجِهَ الله إِلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا ﴾ (٢).

# • تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيراً:

قال ابن المبارك رَحمَهُ الله: «رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية»(٣).

#### مغفرة الذنوب:

الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، يقول ابن تيمية رَحَمُ اللهُ: "والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً أنه قال:

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١٧/١).



<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣١٤٠)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥).

ا يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِن أُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ، فَيُنشَرُ لَهُ تِسعَةٌ وَتِسعُونَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلًّ مَدَّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ الله عز وجل: هَل تُنكِرُ مِن هَذَا شَيئاً؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: لاَ ظُلمَ عَلَيكَ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ قَدرُ الكَفِّ، فِيهَا شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ لاَ الله ، فَيَقُولُ: لاَ ظُلمَ عَلَيكَ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ قَدرُ الكَفِّ، فِيهَا شَهَادَةُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ الله ، فَيَقُولُ: أَينَ تَقَعُ هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟! فتوضعُ هَذِهِ البِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، وَالسِّجِلاَّتِ؟! فتوضعُ هَذِهِ البِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، وَالسِّجِلاَّتِ؟! فتوضعُ هَذِهِ البِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، وَالسِّجِلاَّتُ السِّجِلاَّتُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق، كما قالها هذا الشخص، وإلا، فأهل الكبائر الذين دخلوا النار يقولون كلهم: لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم، كما ترجح قول صاحب البطاقة.

وفي الحديث: «أَنَّ امرَأَةً بَغِيدًا رَأَت كَلباً فِي يَوم حَارٌ يَطِيفُ بِيِئرٍ، قَد أَدلَعَ لِسَانَهُ مِنَ العَطَشِ، فَنَزَعَت لَهُ بِمُوقِهَا -أي: سقته بخفها - فَغُفِرَ لَهَا» (").

فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها؛ فغفر لها، وإلا، فليس كل بَغِيّ سقت كلباً يغفر لها(٣).

#### إدراك أجر العمل، وإن عجز عنه:

بالإخلاص يدرك الإنسان الأجر على العمل وإن عجز عنه، بل ويصل لمنازل الشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه، قال عزوجل في وصف من لم يستطع النبي صَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الجهاد: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُما أَنَوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُما أَنْجُدُوا الله عَلَيْهِ تَولُوا وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢].

وعن أنس بن مالك رَجَوَلِتُهُ عَنهُ قال: قال صَرَالَتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَقْوَاماً بِالْمَدِينَةِ خَلفَنَا مَا سَلَكنَا

<sup>(</sup>١) رواه الترمـذي (٢٦٣٩) وابـن ماجـه (٤٣٠٠)، وصحَّحه الحاكم، وقال الذهبي على شرط مسـلم، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٦/ ٢١٨ - ٢٢١).

شِعباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُم مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُم العُذرُ» ('). وفي رواية: «إِلاَّ شَرَكُوكُم فِي الأَجرِ» ('').

وعن أنس بن مالك رَحَوَّلِيَّهُ عَنهُ، عن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن سَسَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدقٍ بَلَّغَهُ الله مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ »(٣).

وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها: وهي أن الرجل قد لا يكون عاجزاً عن فعل العمل، وهـ و يتمنى أن يعمله ويظن أنه يؤجر على أمنيته، ويعتبرها من النية الصالحة، وهي في الحقيقة من أماني النفس الكاذبة ودسائس الشيطان.

فنجد الرجل جالساً في بيته، نائماً في فراشه، ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد، ويقول: أنا أحب أن أذهب إلى الصلاة، ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر صلاة الجماعة في المسجد، ومثل هذا غير داخل فيما ذكرناه، وليس داخلاً في الأحاديث النبوية، فلينتبه لمثل هذا.

#### • قلب المباحات والعادات إلى عبادات، يُنال بها أعالى الدرجات:

عن سعد بن أبي و قاص رَخِوَالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: " إِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغِي بِهَا وَجهَ الله إِلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجعَلُ فِي فَم امرَ أَتِكَ الله إِلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجعَلُ فِي فَم امرَ أَتِكَ الله إِلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجعَلُ فِي فَم امرَ أَتِكَ الله إلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجعَلُ فِي فَم امرَ أَتِكَ الله إلاَّ أُجِرتَ عَلَيهَا،

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۱۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٤٢٢٨)، وأحمد(١٨٠٥٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وهذا بابٌ عظيم من أبواب الخير، متى ما ولج العبد المسلم فيه حصَّلَ خيراً عظيماً، وأجراً كثيراً، ولو أننا قصدنا بعاداتنا والمباحات التي نعملها التقربَ إلى الله لحصلنا على الأجر العظيم، والثواب الجزيل.

قال زبيد اليامي رَحمَهُ اللهُ: ﴿إِنِي أَحِب أَن تكون لِي نِيهَ فِي كُل شِيء ؟ حتى في الطعام والشراب (١٠).

## وخذ هذه الأمثلة من الواقع؛ لعلك تستفيد منها في حياتك اليومية:

كثيرٌ من الناس يحب أن يتطيب، فلو أنه قصد عند التطيب قبل الذهاب إلى المسجد احترامَ بيوت الله، ودفع إيذاء العباد والملائكة؛ لنال على ذلك الأجر.

- جميعنا يحتاج إلى الطعام والـشراب، ولكن من نـوى بأكله وشربـه التقوي على
   العبادة: أُجِر.
- أغلب الناس يحتاج إلى النكاح، فإن نوى بالنكاح إعفاف نفسه وزوجه،
   والتوصل إلى ولد يعبد الله من بعده: أثيب على ذلك.
- طلبة الجامعات عليهم أن يحسنوا النية في دراستهم، فالطبيب ينوي في دراسته أنه
  سيعالج المسلمين في المستقبل، وكذلك المهندس وغيره، كل شخص ينوي إفادة
  الإسلام والمسلمين حسب تخصصه.

وغير ذلك، فها منا من أحدٍ إلا وهو محتاج إلى السعي في الكسب، والإنفاق على أهله، والنوم، وغير ذلك، فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات، وإخلاص النية فيها، فربها كان من أسباب نجاتك يوم الدين.

#### حماية النفس من الشياطين:

فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى المخلصين فقال: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَقال: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠]، فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصن بالإخلاص.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٥).

وقال معروف الكرخي رَحْمَهُ اللَّهُ يذكِّر نفسه: "يا نفس أخلصي؛ تتخلصي" (١).

#### انقطاع الوساوس، والبعد عن الرياء:

قال أبو سليهان الداراني رَحَمُهُ آللَهُ: ﴿إِذَا أَخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء (٢٠).

#### • النجاة من الفتن:

فالمرء ينجو من الفتن بالإخلاص، ويُجعل له حرز من الوقوع في الشهوات، ومن الوقوع في براثن أهل الفسق والفجور، فبالإخلاص نجى الله يوسف عَيَناِلسَّكُمُ من فتنة امرأة العزيز، فلم يسقط في وادي الفسق والفجور: ﴿ وَلَقَدَّ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلاَ أَن رَبِّهِ وَلَقَدَ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوَلاَ أَن رَبًا بُرْهَان رَبِّهِ وَ كَاللهُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّ وَ وَالْفَحُور : ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَ مَهَا لَوَلاَ أَن اللهُ مُلْكِينَ لَهُ اللهُ وَ وَالْفَحُور : ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَ مَن اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ مُلْكِينَ لَهُ اللهُ وَ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَقَدُ هُمَّتُ بِقُونَ وَهُمَ مَن عِبَادِنَا اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُونَ وَ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَمْ قُلْلُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

#### زوال الهم، وكثرة الرزق:

فعن أنس بن مالك رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «مَن كانتِ الآخرةُ همَّهُ؛ جَعَلَ الله غِنَاهُ فِي قَلْبِه، وَجَمَعَ لَهُ شَملَهُ، وَأَتَتهُ الدُّنيَا وَهِيَ رَاغِمَة، ومَن كانت الدُّنيَا همَّهُ؛ جَعَلَ الله فَقرَهُ بَينَ عَينيه، وَفَرَّقَ عَلَيهِ شَملَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِن الدُّنيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ "".

#### تفريج الكروب:

عن ابن عمر وَ وَاللَّهُ عَلَى النبي صَالَةُ عَلَيهِ مَ اللَّهُ عَلَيهِ مَ اللَّهُ مَ قَالَ: الْخَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمشُونَ، فَأَصَابَهُمُ المَطرُ، فَذَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانحَطَّت عَلَيهِم صَخرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعضُهُم لِبَعضٍ: ادعُوا الله بِأَفضلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانَ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، الله بِأَفضلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانَ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنتُ أَخرُجُ فَأَرعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحلِبُ، فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ فَآتِي أَبُوايَ فَيَشرَ بَانِ، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحلِبُ، فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ فَآتِي أَبُوايَ فَيَشرَ بَانِ، ثُمَّ أَحِيءُ فَاحتَبستُ لَيلَةً، فَجِنتُ فَإِذَا هُمَا نَا ثِهَانِ، قَالَ: فَكَرِهتُ أَسقِي الصَّبِيَةَ وَأَهِلِي وَامرَ أَتِي، فَاحتَبستُ لَيلَةً، فَجِنْتُ فَإِذَا هُمَا نَا ثِهَانِ، قَالَ: فَكَرِهتُ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٦٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح الترمذي.

#### كفاية الله ما بينه وبين الناس:

يقول عمر بن الخطاب رَضَائِيَّهُ عَنَهُ: «من خلصت نيته في الحق ولو على نفسـه؛ كفاه الله ما بينه وما بين الناس»(٢).

#### تحلى صاحب الإخلاص بالحكمة:

قال مكحول رَحْمَهُ أَللَهُ: «ما أخلص عبد قط أربعين يوماً؛ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»(٣).

#### وبالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ:

كالمجتهد والعالم والفقيه، إذا نوى بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة الحق لأجل الله، فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٩٢).

# • الخير كله في الإخلاص:

قال داود الطائي رَحَمُ أللَهُ: «رأيت الخير كله إنها يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيراً، وإن لم تنصّب (١). فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاص، ما دامت هذه الفوائد كلها للمخلصين.

\*\*

<sup>(</sup>١) الإخلاص والنية (ص٦٤)، وجامع العلوم والحكم (١/ ١٣).

# أضرار عدم الإخلاص

كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها المسلم من إخلاصه؛ فإن لعدمه أضراره التي تلحق بصاحبه، ومن تلك الأضرار:

#### • عدم دخول الجنة:

فعن أبي هريرة رَحَوَلِتَهُ عَنهُ قال: قال صَلَّاتَهُ عَنَهُ وَسَلَّة: "مَن تَعَلَّمَ عِلماً مِمَّا يُبتَغَى بِهِ وَجهُ الله عَرَّفِيَلُ لا يَتعَلَّمهُ إِلا لَيُصِيبَ بِه عرضاً مِن الدُّنيَا، لَم يَجِد عَرفَ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ " يَعنِي رِيحَهَا(١).

#### دخول النار يوم القيامة:

عن أبي هريرة وَ وَ اللّهِ عَلَيهِ: رَجُلُ استُسهِ دَفَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ يقسمى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيهِ: رَجُلُ استُسهِ دَفَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ فِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلتَ لأَن يُقَالَ: فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلتَ لأَن يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَد قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ نَعَلَّمَ العِلمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمتُ العِلمَ وَعَلَّمتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ. قَالَ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمتَ العِلمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَعَلَّمتُ العُلمَ القُرآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَد قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيهِ وَأَعطَاهُ مِن أَصنَافِ المَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكتُ مِن سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَن يُنفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنفَقتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح ابن ماجه.

كَذَبِتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلَتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَد قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجهِهِ، ثُمَّ أُلقِيَ فِي النَّارِ "''.

وكان أبو هريرة رَوَيَهُ عَنهُ كلما أراد التحديث بهذا الحديث يُغشى عليه من هوله، فعن شُفي الأصبحي: "أنه دخل المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أنسدك بِحَقِّ وَبِحَقِّ لَمَا حَدَّثَيْنِي حديثاً سمعته من رسول الله صَلَّتَهُ عَقيْدَة وعلمته، فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صَلَّتَهُ عَقيْدَة وعلمته، ثما نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صَلَّتَهُ عَيْدَة في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق، فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صَلَّتَهُ عَيْدَة وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خاراً على وجهه، فأسندته علي وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خاراً على وجهه، فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صَلَّتَهُ عَيْدَوسَدُّ على ركبتي فقال: "يَا أَبَا هُرَيرة أَلْكَ الشلائة أول خَلق الله تَسَعَرُ بهم النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ" (١٠).

فالنار لا تُسَعَّرُ أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق وشارب الخمر، بل تسعر بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد، وكل ذلك بسبب الرياء.

وعن كعب بن مالك رَحَلَقَهُ قَالَ: قال رسول الله صَالَةَ عَلَمَ اللهِ صَالَقَهُ عَلَيْهِ عَلَمَ الْعَلَمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَو لِيُهَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَو يَصرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيهِ؛ أَدخَلَهُ الله النَّارَ "".

#### عدم قبول العمل:

فعن أبي هريرة رَضَيَلِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَأَلِتَهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ: "قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.



<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۰۵).

أَغنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِي تَرَكتُهُ وَشِركَهُ اللهُ (١٠).

وعن أبي أمامة الباهلي رَحَوَلِيَقَاعَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لاَ شَيءَ لَهُ». فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لاَ شَيءَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الله لَا يَقبَلُ مِن العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابتُغِيَ بِهِ وَجههُ هُ (").

#### ضياع ثواب العمل وأجره:

قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآءَ مِّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وفي الحديث القدسي أن الله عَرَّجَلَّ يقول للمرائين: «اذَهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُم تُرَاءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانظُرُوا هَل تَجِدُونَ عِندَهُم جَزَاءً »(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣١٤٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٥١٦)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٣٦٨١)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٥١).

# شأن السلف مع الإخلاص

لم يتعامل السلف مع الإخلاص على أنه آيات تتلى، وأحاديث تنشر فحسب، بل كان لهم معه شأن ليس لغيرهم، وكانت سيرتهم مع الإخلاص نبراساً يقتدى به، لأنهم عرفوا أهميته، يقول الفضيل رَحَهُ اللهُ: "إنها يريد الله عَزَّقَ مَنك نيتك وإرادتك"(١٠).

ثم إنهم رَحَهُ الله أدركوا مدى صعوبة التحلي بالإخلاص، وبينوا للناس ذلك، سُئِل سهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: «الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب»(").

وقال يوسف بن أسباط رَحْمَهُ أللهُ: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد»(").

وإليك نهاذج من شأن السلف مع الإخلاص، لعلك تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط.

#### عدم وصف النفس بالإخلاص:

لما علم السلف أن الإخلاص من أصعب ما يواجهه المرء في حياته، وأنه يحتاج إلى جهادٍ حقيقيٌّ من قِبَل المسلم؛ اتهموا أنفسهم.

قال هشام الدستوائي رَحمَهُ أللَهُ: «والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عَرَّيَجَلًى (٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (٣/ ١٧٥)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٥٢).



<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٩٢)، وجامع العلوم والحكم (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (١/ ١٣).

هل تعرفون من هو هشام الدستوائي الذي يتهم نفسه في الطلب؟!.

يقول عنه شعبة بن الحجاج رَحَمُهُ آللَهُ: «ما أقول إن أحداً يطلب الحديث يريد به وجه الله إلا هشام الدستوائي».

ويقول عنه شاذ بن فياض: «بكي هشام حتى فسدت عينه».

وكان هشام يقول عن نفسه: «إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر».

وكان يقول: «عجبت للعالج كيف يضحك»(١).

وقال سفيان رَحْمَهُ آللَهُ: «ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي لأنها تتقلب على "``.

ويقول يوسف بن الحسين رَحَمُهُ اللَّهُ: «أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر »(٣).

وكان من دعاء مطرِّف بن عبد الله رَحِمَهُ الله اللهم إني أستغفرك مما تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفِ لك به، وأستغفرك مما زعمتُ أننى أردتُ به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمتَ (٤٠).

صاروا أئمة يقتدي بهم، ومع ذلك هم أشد الناس اتهاماً لأنفسهم!!.

#### إخفاء العمل:

يقول الحسن البصري رَحْمَهُ الله -متحدثاً عن اجتهاد السلف في إخفاء أعمالهم -: "إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد وردت الزور -أي الضيوف - الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده وردت الزور -أي الضيوف وما يشعرون به، ولقد أدركت أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!.



<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) الإخلاص والنية (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٢٠٧) وشعب الإيهان (٧١٦٨، ١٦٨).

لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم عَرْفَعَلَ، ذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] ١٠٠٠.

#### إخفاء الأعمال عن الأهل والزوجات:

تقول امرأة حسان بن أبي سنان عن زوجها رَحِمَهُمَاآللَهُ: «كان يجيء فيدخل معي في فراشي، ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سَلَّ نفسَه فخرج، ثم يقوم فيصلي، قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك. فقال: اسكتى ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً ١٤٠٠.

وهكذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله، يحمل معه غداءَه من عندهم فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشياً فيفطر معهم (٣).

#### التخفي أثناء الجهاد:

إن الجهاد من المواطن التي يُتَصَوَّر فيها الرياء وعدم الإخلاص، فليس كل من حمل سلاحه وقاتل مع المسلمين يكون مخلصاً، وقد سبق شيءٌ من الأحاديث التي تؤكد على أهمية النية والإخلاص في الجهاد، ومن صور الإخلاص في الجهاد عند سلفنا الصالح: أنهم كانوا يتخفون في الجهاد حتى لا يعرفون، وإليك هاتين القصتين:

القصة الأولى: يقول عبدة بن سليمان رَحْمُهُ اللَّهُ: «كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز، فخرج إليه رَجُل، فطارده ساعة، فطعنه فقتله، فازدحم إليه الناس، فكنت فيمن ازدحم إليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك، فَقَالَ: وأنت يا أبا عمرو مِمن يشنع علينا! ٩(٤٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (١٩/١٠).



<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك (ص٥٥-٤٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١١٧)، وصفة الصفوة (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٩٤).

القصة الثانية (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين يوماً حصناً من حصون الأعداء، واشتد عليهم رمي الأعداء، فقام أحد المسلمين من تلقاء نفسه وحفر نفقاً، واستطاع أن يصل إلى داخل الحصن، وقاتل حراسه حتى فتح الباب، فدخل المسلمون الحصن وانتصروا، ولم يُعرَف هذا الرجل من هو، وأراد مَسلَمة -قائد جيش المسلمين - أن يعرف الرجل لمكافأته، ولما لم يجده سأله بالله أن يأتيه، فأتاه طارقٌ بليل وسأله شرطاً: وهو أنه إذا أخبره من هو فلا يبحث عنه بعد ذلك أبداً، فعاهده، فأخبره أنه هو، فكان مسلمة يقول: «اللهم احشرني مع صاحب النفق»(۱).

### الأعرابي والغنائم:

عن شداد بن الهاد: أن رجالاً من الأعراب جاء إلى النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى أصحابه، فلها كانت غزوة غنم النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ النبي صَالَتَهُ عَلَيْهُ النبي صَالِعَهُ عَلَيْهُ النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الله على النبي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلَى فَلِكَ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَ

#### الخوف من التصنع والمجاملات:

يقول علي بن بكار البصري الزاهد رَحَمَهُ الله الله الله الله على الشيطان أحب إلى من أن ألقى الناء أخاف أن أتصنع له؛ فأسقط من عين الله الله الله الله السلف يخشون من المجاملات.

<sup>(</sup>١) بستان الخطيب (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (١٩٥٣)، وصححه الألباني في صحيح النسائي.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٧٠).

#### عدم إظهار العلم:

ذكر ابن فارس عن أبي الحسن القطان رَحِمَهُ أَنَهُ قال: «أُصبت ببصري، وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة». يظن أن مرضه عقوبة بسبب إظهاره علمَه.

قال الذهبي رَحمَهُ الله النبية - عالم عنه الله عنه الله عنه النبية - عالماً - عالماً - عالماً - عالماً - عالماً عنه الكلام مع نقص العلم وسوء يخافون من الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم، ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيها علموه الله الله علموه الله علم الله على الله ع

#### إخفاء البكاء:

يقول حماد بن زيد رَحمَاللَهُ: «كان أيوب ربها حدَّث بالحديث فيرق وتدمع عيناه، فجاءته عَبرة، فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام!!»(٢) فيُظهر الزكام؛ لإخفاء البكاء.

وقال الحسن البصري رَحَهُ أللَهُ: «إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عَبرتُه فيردها، فإذا خشى أن تسبقه قام»(٣٠).

ويقول أيضاً: «لقد أدركت رجالاً، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بلَّ ما تحت خده من دموعه، لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف، فتسيل دموعه على خده، ولا يشعر به الذي إلى جانبه»(٥).

الإمام الماوردي رَحْمُهُ أللَّهُ وتصنيفه للكتب:

وللإمام الماوردي رَحْمَهُ أللَّهُ قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتب، فقد ألف

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٦٢٤-٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مسند ابن الجعد (١٢٤٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحد (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٢/ ٣٤٧).

المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك، ولم يظهر شيء منها في حياته، ألفها وأخفاها في موضع لا يعلمه أحد، ولما دنت وفاته قال لرجل يثق به: «الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنها لم أُظهِرها لأني لم أجد نية خالصة، فإذا عاينتُ الموت ووقعت في النَّزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضتُ عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل، وإن بسطتُ يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت، وأني قد ظفرت بها كنت أرجوه من الله».

قال ذلك الرجل: فَلَمَّا احتُضِرَ وضعت يدي في يده، فبسطها، فَأَظهَرتُ كُتُبهُ(١).

### علي بن الحسين رَحَمُ أَللَهُ وصدقة الليل:

كان زين العابدين علي بن الحسين رَحَمَهُ الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: «الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب». وكان ناسٌ من أهل بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، ورأوا على ظهره آثاراً مما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل. وقد كان يعول مائة بيت!!(٢).

تلك الأحوال والقصص، مع أن أصحابها كانوا يحاولون إخفاءها؛ إلا أن الله أظهرها؛ ليكون أصحابها أئمة: ﴿وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]، ﴿وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٣].

\* \* \*



<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٧/ ١٦٩)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩٢)، وتاريخ دمشق (٤١/ ٣٨٣-٣٨٤).

### علامات الإخلاص

للإخلاص علامات تظهر على العبد المخلص ذكرها العلماء، ومنها:

عدم حب الشهرة، عدم حب المدح والثناء، الحماس للعمل للدين، المبادرة للعمل واحتساب الأجر، الصبر والتحمل وعدم التشكي، الحرص على إخفاء العمل، إتقان العمل في السر، الإكثار من العمل في السر، أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية.

فهـذه كلها مـن علامات الإخلاص، ولكن! لتحذر يا أخي المسـلم، فإن من شـاهد في إخلاصه الإخلاص؛ فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق.

\* \* \*



# مسائل في الإخلاص

### متى يكون إظهار العمل مشروعاً؟

ذكرنا حال السلف في الإخلاص، وكيف أنهم كانوا يحرصون على إخفاء أعمالهم، وذكرنا أن من علامات الإخلاص: إخفاء العمل، ومع ذلك، فإن إظهار العمل قد يكون مشروعاً أحياناً، وقد يكون أفضل من إخفائه.

قال ابن قدامة رَحَمُهُ اللَّهُ: "فصلٌ في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات".

قال: «... وفي الإظهار فائدة الاقتداء، وترغيب الناس في الخير، ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد، والمُظهِر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به».

قال: «ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثل الضعيف مثل الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقي فرحمهم، وأقبل عليهم حتى تشبثوا به، فهلكوا وهلك معهم.

فأما من قوي وتم إخلاصه، وصغر الناس في عينه، واستوى عنده مدحهم وذمهم: فلا بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير»(١).

ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون العمل من السنة إخفاؤه، فيخفيه. وذلك كقيام الليل والخشوع.

الحالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره، فيظهره. وذلك كالمحافظة على صلاة الجمعة والجهاعة، والجهر بالحق.

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (ص٢٢٣-٢٢٤).

الحالة الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والإظهار، فيسن إخفاؤه لمن يخشى من نفسه الرياء بذلك، ويسن إظهاره لمن يريد أن يقتدي الناس به. كصدقة التطوع، فإن المرء إذا ظن أنه سيدخل قلبَه شيءٌ من الرياء إذا رآه الناس فعليه أن يخفي صدقته، وأما إذا ظن أن الناس سيقتدون به في صدقته وأنه سيجاهد نفسه في الرياء، فيسن له إظهار صدقته.

وكالعالم الذي يُصَلِّي النافلة أمام الناس في المسجد؛ ليبين لهم ما هي النوافل، وعدد ركعاتها، ونحو ذلك.

وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يظهرون بعض أعمالهم الشريفة ليُقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: «لا تبكوا علي؛ فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت».

قال أبو بكر بن عياش لولده: «يا بني، إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة؛ فإني ختمت القرآن فيها اثنى عشر ألف ختمة ١٠٠٠.

وهنا أمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم جميع الأعمال الصالحة عن جميع الناس؛ فهذا إنسان خبيث، يقصد إماتة الإسلام، والمنافقون إذا رأوا متصدقاً بصدقة كبيرة قالوا: مُراءٍ، وإذا رأوا متصدقاً بصدقة قليلة قالوا: إن الله غني عن هذا، وهدفهم من ذلك أن لا يظهر في المجتمع عمل صالح، حتى لا يقتدي بالصالحين غيرهم من الناس.

فلذلك، إذا أظهر أحد الأخيار شيئاً من أعماله الصالحة، وناله الأذى من هؤ لاء المنافقين؛ فليصبر على أذاهم، ولا يلتفت إليهم، وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله.

#### ترك العمل خوف الرياء:

قال الفضيل بن عياض رَحَهُ أللَهُ: «ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما»(٢).

هذا إذا ترك العمل بالكلية، أما إذا تركه أمام الناس ليفعله في الخفاء: فلا بأس.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيبان (٦٨٧٩).



<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (ص٢٢٤).

ويدخل ضمن هذا الباب: ما يفعله بعض الجهلة، الذين يقصرون ويحلقون لِحَاهُم بحجة عدم الرياء، ويقولون: إن اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الإيمان والصلاح!

وأين هؤلاء من النصوص الصريحة الكثيرة الواردة عن النبي صَأَلِتَنْعَلَيْهِ وَسَلَمَ بإعفاء اللحية وإرخائها وعدم حلقها؟ نسأل الله البصيرة في الدين.

#### الفرق بين الرياء، ومطلق التشريك في العمل:

الرياء: هو أن يعمل الرجل عملاً شرعياً، يقصد به غير وجه الله.

والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملاً شرعياً، وينوي مع قصد وجه الله شيئاً آخر. وبالنظر في الأمرين السابقين نقول:

#### إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يعمل الرجل العمل لله، ولا يلتفت إلى شيء آخر، وهذا القسم هو أعلى الأقسام وأفضلها.

القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل لله، ويلتفت إلى أمر آخر يجوز الالتفات إليه، كأن يصوم لوجه الله، وينوي مع صيامه الحفاظ على صحته.

وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله، وينوي مع حجه التجارة.

وكأن يجاهد الرجل لوجه الله، وينوي مع جهاده الحصول على شيء من الغنيمة؛ ليطعم بها أهله وولده.

وكأن يمشي الرجل إلى المسجد، قاصداً التقرب إلى الله، وينوي مع ذلك رياضة المشي. فهذا لا يبطل الأعمال، ولكنه قد ينقص من أجرها، والأفضل أن لا ينوي الرجل في عمله إلا التقرب لله عَرِّيَجَلَّ.

القسم الثالث: أن يعمل الرجل العمل لله، ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه، كأن يريد الثناء من الناس، أو ينوي الحصول على مالٍ مقابل صلاته، فهذا له أحوال:

- إذا كان هذا الغرض قد خطر له في بال قبل أن يبدأ بالعمل، ويكون أصلاً وسبباً للعمل: فهذا مفسد له، كأن يقوم الرجل لأداء النافلة، وهو يرجو نظر الناس له.
- أن يعرض له هذا الغرض أثناء العمل فيدافعه ويجاهده، كمن بدأ في الصلاة ابتغاء وجه الله، ثم رأى من ينظر إليه، فأعجبه ذلك وطمع في مدحهم وثنائهم، ثم دافع هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتهى من صلاته، فهذا عمله صحيح، وله أجر على جهاده.
  - · أن يطرأ عليه الغرض والرياء أثناء العمل ولا يدافعه، فهذا يبطل العمل.

القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما يجوز طلبه مع عدم الالتفات إلى الأجر الشرعي، كأن يصوم لأجل الحمية فقط، وأن يكون جهاده لأجل الحصول على الغنيمة فقط، وأن يخرج زكاة أمواله لتنمو فقط، فهذا عمله باطل، قال تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلةً عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُعَ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَىٰها مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

القسم الخامس: أن يقصد بعمله ما لا يجوز طلبه شرعاً، مع عدم الالتفات إلى طلب مرضاة الله، كأن يصلي مراءاة للناس فقط.

فصاحب هذا القسم عمله باطل، وهو آثمٌ أيضاً.

#### الكذب للابتعاد عن الرياء:

قد يستبيح بعض المسلمين الكذب؛ ابتعاداً عن الرياء -كما يَدَّعون-، وهذا خطأ شنيع، وعمل فاحش؛ فإن الكذب ليس من أخلاق المسلم.

كمن يبني مسجداً أو مدرسة لوجه الله، ثم يُسأل عنها فيقول: بناها فلان من الناس، وهـ و كاذب في كلامـه، ومثل هـ ذا عليه أن يستخدم التورية في كلامه، فيقـ ول مثلاً: بنيت المسجد بهال أحدِ المسلمين، ويقصد ب (أحد المسلمين) نفسه.

#### أشياء يُظنّ أنها من الرياء، وليست منه:

إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد منك، فهذا عاجل بشرى المؤمنين.

- اكتساب الشهرة بغير طلبها، كالعالم وطالب العلم الذي يعلم الناس أمر دينهم،
   ويفتيهم فيها يشكل عليهم، فينال من الشهرة، فلا يمتنع عن هذا الخير، بحجة الابتعاد
   عن الرياء، بل عليه أن يصحح نيته، ويمضي في سبيله.
- بعض الناس قديرى رجلاً عابداً نشيطاً في العبادة، فينشط للعبادة مثله، فليس هذا رياءً، فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور.
  - تحسين وتجميل الثياب والنعل، وطيب الرائحة، كل هذا ليس من الرياء.
- كتهان الذنوب وعدم التحدث بها ليس من الرياء، بل إننا مطالبون شرعاً بالستر على
   أنفسنا وعلى غيرنا، وبعض الناس يظن أنه لابد من الإخبار بالذنوب حتى يصبح
   خلصاً، وهو ظن في غير محله، وخديعة من إبليس لهذا الرجل؛ لأن الإخبار بالذنب من
   باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.

\*\*

#### الخاتمة

أخي المسلم، إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه، وفي وضع الأمة الإسلامية الراهن، نحتاج إلى الإخلاص حاجة شديدة ؛ لإصلاح هذا الوضع، وللخروج من هذا المأزق.

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخيرية كبيرة، قامت، ثم أجهضت بسبب عدم الإخلاص، أراد بعض المسؤولين فيها الرياء والسمعة والدنيا، وابتعدوا عن الإخلاص، فقاموا بأعمالٍ، تسببت في انهيار هذه المشاريع.

وعمل الفرد في نفسه لابد له من إخلاص، وليت شعري! كيف تصلح نية مَن لا يعرف حقيقة النية؟

وكيف يُخلص من لم يعرف حقيقة الإخلاص؟

اللهم ارزقنا الإخلاص، وثبته في قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع، أسئلة إجاباتها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ما هو الفرق بين النية والإخلاص؟
- اذكر فرقاً بين الصدق في العمل، والإخلاص فيه؟
- ٣. لماذا كان حديث: "إنما الأعمال بالنيات" من أهم الأحاديث النبوية؟
- ٤. "إني أحب أن أذهب للصلاة " يقولها بعضهم كلما عُوتِب عن غيابه عن الصلاة في المسجد، فما رأيك في قوله ؟ وهل هو محب للذهاب إلى الصلاة حقاً؟
  - ٥. اذكر ثلاث فوائد من فوائد الإخلاص، وثلاثة أضرار من عدمه.

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- اذكر بعض الأعمال التي ترى انتشار الرياء فيها في وقتنا الحاضر، مع ذكر العلاج.
- اذكر عدداً من الأمثلة لقلب العادة إلى عبادة بالنية، غير ما ذكر في الفصل.
- ٣. قال بعض السلف: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد» بين معنى هذه المقولة.
- ٤. رجلٌ أراد أن يُخفِي أعماله عن الناس، وأن يخلص في عمله؛ فغاب عن صلاة الجماعة؛ حتى لا يتحدث الناس عنه أنه يصلي مع الجماعة، ما رأيك في عمله؟
  - ٥. اذكر عدداً من الكتب التي اهتمت بموضوع (الإخلاص).
  - اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت بها، لم ترد في هذا الفصل.
    - ما هي الأمور التي تعين العبد على الإخلاص؟
      - ٨. لم سميت سورة (الإخلاص) بهذا الاسم؟





# أعمال القلوب



# التفكر

# مُقتَرُمة

الحَمدُ للهِ ربِّ العَالَمِين، والصَّلاة والسَّلام على أشْرَف الأنبِيَاء والمُرسَلِين، نبِيِّنا محمَّد، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أجْمَعِين، أمَّا بعد:

ف إِنَّ التَّفكُّر مفتاح الأنْوَار، ومَبْدأ الإبْصَار، وأدَاة العُلوم والفهُوم، وهو مِن أعْمَال القُلوب العَظِيمَة، بل هو مِن أفضل العِبَادات، وأكثر النَّاس قد عرَفُوا فَضْلَه، ولكن جهلوا حقِيقَته وثمرَته، وقليل منهم الَّذِي يتفكَّر ويتدَبَّر.

يقول الله سبحانه: ﴿ وَكَأَيِّن مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥-١٠٦].

وإنَّ أشرف المجَالس وأعْلَاها: الجُلوس مع الفِكْرة؛ بالتَّأَمُّل في أسْمَاء الله وصِفَاته، وجنَّته ونَاره، ونعِيمِه وعذَابِه، وآلَائه وآيَاتِه المَسْطُورة في كِتَابه، والمنشورة في كوْنِه، فما ألَذ هَذِه المَجَالس، وما أطْيَبها لَمِن رُزِقَها.

في التَّفكُّر؟ وما مجالاته؟ وما ثمَرته وفوَائِده؟ وكيف كان حال سلَفِنا مع هَذِه العبادة العظيمة؟

هَذَا ما سنَذكُره في هَذَا الفصل إن شاء الله تعالى.

### تعريف التفكر

#### التفكر في اللغة:

التفكر: التأمل والنظر، وهو تَفَعُّلُّ، مشتق من الفكر.

ومادة (فَ كَ رَ) تدل على تردد القلب في الشيء، يقال: تفكر، إذا ردد قلبه معتبراً.

و (فكَّر) مصدره: التفكير. فيكون (التفكر) اسم مصدر (١٠).

#### التفكر في الاصطلاح:

التفكر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل.

وقيل هو: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء.

وقال الطاهر ابن عاشور رَحَهُ أللَهُ: «التفكر: جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٣٥٧)، لسان العرب (٥/ ٦٥)، مختار الصحاح (١٧٥)، التعريفات (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٣/ ٢٤٤).

### وجوب التفكر

لقد دلَّت أدلة عديدة على وجوب التفكر على المؤمنين، سواء كان هذا التفكر في الآيات، أو في المخلوقات، أو في أنفسهم، أو في عذاب الله وعقابه، أو في رحمته وجنته.

 « فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِلَيْهِمْ مِا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِلَيْهِمْ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴾ إلنحل: ٣٤-٤٤]، فدلت الآية على أن إنزال الذكر -الذي هو القرآن - إنها كان لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذكر المتزل.

\* وأثنى الله في كتابه العزيز على عباده المتفكرين، فقال تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَ رُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَعْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ النَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [آل عمران: عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللَّهُ اللللللْ

 فيها: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُوْلِي ٱلأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]»(١).

فدل هذا الحديث على أن من لم يتفكر في هذه الآيات، فإنه متوعدٌ بالويل والعذاب،
 ولا يتوعد الله بالعذاب إلا مَن خالف أمره، فتبيَّن من هذا: أن التفكر أمرٌ واجب.

وقد ذكر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ التفكر في كتابه مقروناً بذكر الأمثال، آمراً عباده بالتفكر في هذه الأمثال.

فقال تعالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ. جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَادُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ, ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ الْأَنْهَادُ لَهُ، فَيِهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ, ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَيهِ نَارٌ فَا الْمَارَةِ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان، من أكثر من جهة:

- ١. أنها جنة، وليست مزرعة صغيرة.
- ٢. وأن فيها أشجاراً متنوعةً، نخيلاً وأعناباً.
- ٣. وأن الماء الذي في هذه الجنة لا يُستخرج من الآبار بالمجهود الكبير، بل إن هناك أنهاراً تجري في هذه الجنة.
- ٤. وهـ و قد أصابه الكبر، والإنسان إذا أصابه الكبر يحتاج إلى شيء يعـ و د عليه بالمال،
   دون أن يتعب فيه كثيراً.
  - ٥. وله ذرية ضعفاء: صغار أو مرضى، وليس لهم مصدر للرزق، إلا هذه الجنة.

فدرجة تعلُّقِه بهذه الجنة كبيرةٌ جداً، فكيف يكون شعوره، وخيبة أمله، وإحباطه، إذا أصابها إعصار فيه نار، فاحترقت؟!.

يقول تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: أنه سبحانه ما ضرب هذا المثل وما ساقه، إلا لأجل أن يتفكر عبادُه فيه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه (٦٢٠)، وصححه الألباني.

وعند التفكر والتأمل في الآية -كما أراد مِنّا سبحانه-: نكتشف أن المراد بهذا المثل: هو تشبيه حال صاحب هذه الجنة بحال المرائي والمنان في صدقاته؛ إذا أتى يوم القيامة، وهو محتاجٌ لكل حسنةٍ من حسناته، فإذا هي قد أصبحت هباء منثوراً.

فحال صاحب الجنة إذا أصابها إعصار فاحترقت؛ كحال صاحب الصدقة الذي أحرق حسناته بالمنّ والمراءاة.

وبالتفكر في هذه الأمثال يصل الإنسان إلى إخلاص العمل.

وقال تعالى في مثل آخر من أمثال القرآن: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخُوْفَهَا وَٱزَّتِنَتْ وَظَلَ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ رُخُوفَهَا وَٱزَّتِنَتْ وَظَلَ الْمُهُمَّ أَنْهُمُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَى لَهُ آلَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَا أَمْشِ كَذَلِكَ نُفَصِدُ ٱلْآئِنِ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

وفي هـذا المثل بيـان لحقيقة هذه الحياة، وأنها كأرضٍ أنتجت أحسـن ثمارها، ثم أصابتها جائحة من الجوائح، فإذا هي خالية، كأنها لم تكن مليئة بالثمرات والخضروات.

وقى ال تعالى: ﴿ لَا يَسْنَوِى آصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ الْمَالَةُ وَقَالَ الْمَالَةُ وَاللَّهُ مَا الْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُولُولُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

فليتفكر الإنسان في هذا القرآن، وفي قوة تأثيره، وأنه لو أنزل على جبل لانهدّ، فهاذا ينبغي أن يكون أثره على نفسه؟!

كما أنه سبحانه عَدَّد لعباده أنواع مخلوقاته في السموات والأرض، وذكر صفاته سبحانه، ونِعَمه التي أنعمها على عباده؛ ليتفكروا فيها.

فق ال تع الى: ﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَدِ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لَعَلَكُم بِلِقَآ وَيَبِكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْمِينَ وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلنَّهَارَ إِنَّ مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلنَّهَارَ إِنَّ مَدُ اللهَ النَّهَارَ إِنَ

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآَةً لَكُو مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ شَيعُونَ ﴿ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الثَّمَرَتِ لَيْسِمُونَ ﴿ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الثَّمَرَتِ لَقَوْمِ يَنْهِ لَكُو بِهِ الزَّرَعُ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ الثَّمَرَةِ إِنَّ فِي وَالْفَرَدِ اللَّهُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ إِنَّ فِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن وَالْقَمَرِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْوَنَهُ وَمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والناس أيضاً مأمورون بالتفكر في عاقبة مَن مضى قبلهم من الأمم، وما هو السبب في
 هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء لا يتحملون العذاب؟ أم أنهم كانوا أصحاب قوة عاتية، ومع
 ذلك لم يصمدوا أمام جنود الله؟

يقول تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَانُواْ كَانُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَانُواْ عَمْرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم: ٨-٩].

وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر؛ فكانوا يأمرون أصحابهم بذلك. قال أبو سليهان الداراني رَحَهُ اللَّهُ: «عوِّدوا أعينكم البكاء، وقلوبكم التفكر»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ٢٧٤).

# أنواع التفكر ومجالاته

إن للتفكر حدوداً، يجب على المسلم أن يقف عندها، فلا يشتطُّ في تفكيره بعيداً، فعليه أن لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، ولا يتفكر في كيفية صفاته.

عن ابن عمر رَحْوَلِقَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله صَالَقَتُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي الله عزوجل»(١).

وعن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: «تفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في الله»(٢).

وَلَا تَفَكَرَنَّ فِي ذِي العُلَا عَزَّ وَجْهُهُ فَإِنَّكَ تَرْدى إِنْ فَعَلْتَ وَتُخْـذَلُ وَلَا تَفَكَرَنَّ فِي العُلَا عَزَّ وَجُهُهُ وَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ الْحَلِيلُ الْمُبَجَّلُ (")

فإذا دخلت هذه الأفكار في رأس العبد، فعليه أن ينتهيَ عنها، وليستعذبالله منها، وليحاول أن يُفكر في أمورِ أخرى.

أما التفكر في معاني أسماء الله وصفاته، دون بحث عن الكيفية: فهذا أمر مطلوب؛ لأن من يتأمَّل -على سبيل المثال- في معنى علم الله الشامل لكل شيء، ومراقبة الله له، واطلاعه عليه، يقوده ذلك إلى الخوف منه سبحانه، والبعد عما يسخطه.

كما أن الإنسان قد يتفكر في أشياء لا تفيده، لا دنيوياً ولا أخروياً، بل تضره، فيتفكر -مثلاً - في كيفية أداء المطرب الفلاني في أغانيه،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط (٦٣١٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في الإبانة (١٠٨). قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٣٨٣): اسنده جيد٪.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٧ / ١٠٣).

أو في طريقة تمثيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته، وقد يرى امرأة أجنبية عنه، فيتفكر في جمالها ومحاسنها، ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً في التفكر فيها، وهذا التفكر وأشباهه مذمومٌ عقلاً وشرعاً.

والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده.

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: «أصل الخير والشر من قِبَلِ التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب؛ في الزهد، والترك، والحب، والبغض.

#### وأنفع الفكر:

- ١. الفكر في مصالح المعاد.
  - ٢. وفي طرق اجتلابها.
- ٣. وفي دفع مفاسد المعاد.
  - ٤. وفي طرق اجتنابها.

# فهذه أربعة أفكار هي أجلُّ الأفكار، ويليها أربعة:

- ١. فكر في مصالح الدنيا.
- ٢. وفكر في طرق تحصيلها.
  - ٣. وفكر في مفاسد الدنيا.
- ٤. وفكر في طرق الاحتراز منها.

فعلى هذه الأقسام الثهانية، دارت أفكار العقلاء.

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه، وأمره ونهيه، وطرق العلم به، وبأسمائه، وصفاته، من كتابه، وسنة نبيه، وما والاهما»(١).

فها هي المجالات التي يمكن للإنسان -بالتفكر فيها- أن يصل إلى فائدة وثمرة؟ وما هي الأشياء التي إذا أعمل المسلم فيها عقله وقلبه، خرج منها بنتيجة وربح؟

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١٩٨).

#### التفكر في النفس:

لقد أمر سبحانه بالتفكر في النفس، وحث على ذلك، فقال سبحانه؛ ذامًّا للمشركين: ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِمٍمُ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلٍ مُّسَعَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَامِي رَبِّهِمْ لَكَيْفِرُونَ ﴾ [الروم: ٨].

والتفكر في النفس أولى من التفكر في غيرها من المخلوقات؛ لأنها أقرب إلى الإنسان من غيرها، والإنسان أعلم بأحوالها من أحوال ما عداها.

ومن تأمل في ذاته، وتفكر في صفاته، ظهرت له عظمة بارئه، وآيات مبدئه، بل مَن عرف حقيقة نفسه، فقد عرف عظمة ربه.

#### والتفكر في النفس يشمل عدة أمور:

- التفكر في كيفية خلق الله للإنسان، كيف خلق هذا الجسد؟ وكيف شكَّله؟ وكيف جعل فيه السمع والبصر؟
- والتفكر في عيوب هذه النفس، وهو أمر مهم جداً؛ لأنه لا يمكن أن يقوم الإنسان نفسه ويصحح عيوبها ويعدلها إلا بعد التفكر، فإذا كان فكره صحيحاً عرف العيوب واكتشف الأخطاء، وبالتالي امتنع عن الوقوع فيها كان وقع فيه من أخطاء، واجتهد في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه.
- التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة؛ لأن الله خلق أزواجنا من أنفسنا،
   وأبناؤنا إنها خرجوا من أصلابنا، وكذلك نحن جزءٌ من آبائنا وأمهاتنا، فالتفكر في أحوال هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس.

فيتفكر الإنسان في أحوالهم، وأعمالهم، وما هي الثغرات في هـذه الأسرة؟ وما هي الطريقة المناسبة لإصلاحهم؟

#### التفكر في خلق السموات والأرض، وعجائب الكون:

إن في خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرته وجلاله شيئاً يهول الناظرين والمتفكرين. فلماذا يتفكر الناس في خلق السموات والأرض، وعجائب الكون؟

يقول ابن سعدي رَحَمَهُ أَنَهُ مجيباً على هذا السؤال: «ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً، فيقولون: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْطِلًا سُبِّكَنَكَ ﴾ [آل عمران: ١٩١] عن كل ما لا يليق بجلالك (١٠).

وعلى الإنسان أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في مجال التفكر، فكم من المخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود، قال تعالى: ﴿وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨].

فهو سبحانه يخلق ما لا نعلمه في قيعان المحيطات، وفي أجواف المغارات، وفي أقطار السموات، قال تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُّوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦].

#### التفكر في نعم الله:

ومن مجالات التفكر المهمة: تفكر المسلم في نعم الله عليه، فيتفكر في وظيفته التي رزقه الله إياها، وفي زوجته التي دله الله عليها، وقد لا يكون يعرفها من قبل، فأصبحت من أقرب الناس إليه، وفي الأمن والأمان الذي اختصه الله به، وهو يسمع بحوادث التفجير والقتل التي تكون من حوله.

### التفكر في الدنيا والآخرة:

يقول تعالى: ﴿لَمُلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ۞ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٩-٢٢٠].

يقول ابن عباس رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا في تفسير الآية: «يعني: في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها»(٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص١٦١).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢/ ٣٦٩).

وقال قتادة رَحَمُهُ اللَّهُ: «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا»(١).

#### محذورات في التفكر:

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١].

تدل هذه الآية على أن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى على البشر، ولا يمكن معرفتها، فلا يجوز لنا إضاعة الوقت في التفكر في هذه الأمور.

وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقات، فالنظرة الغربية الملحدة ترى أنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شيء، والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك أشياء لا يُمكن معرفتها، وحدودا لا يجوز تجاوزها.

### فمثلاً: أبحاث الروح.

هذه الأبحاث التي أضاع كثيرٌ من أهل الكفر أوقاتهم فيها، ولو علموا أن الله سبحانه اختص نفسه بأسرار الروح لتوقفوا عند حدودهم، وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت الأموال والطاقات، بل وأدخلت كثيراً من الشكوك والشبهات في المعتقدات.

قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدٍ رَقِي وَمَاۤ أُوتِيتُ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلَا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

#### وأيضاً:

فكثير من العوالم الغيبية لا يمكن استكشافها وإخضاعها لقواعد العلم المادي، كعالم الملائكة، وعالم الجن، وغير ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يُوقف فكرَه على ما ورد به الشرع، وألا يتجاوز ذلك؛ لأنها من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفكر والتجربة.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢/ ٣٦٩).

وبعدهذا:

فإليك هذه المقولة البيانية البديعة، والتي فيها تحريك للتفكُّر في خلق الإنسان، وخلق الحيوانات، وخلق السموات والأرض:

يقول الغزالي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

"إن من آيات الله عزوجل هذا الإنسانَ المخلوقَ من نطفة، وأقرب شيء إليك نفسُك، وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره، وأنت غافل عنه!! فيا من هو غافل عن نفسه، وجاهل بها؛ كيف تطمع في معرفة غيرك؟

وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز، فقال: ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

اذكر أنك مخلوق من نطفة مهينة، قال تعالى: ﴿قُئِلَ ٱلْإِنسَنُ مَاۤ ٱلْفَرَهُۥ ﴿ مَن أَيَ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ مَن نُطُفَةٍ خَلَقَهُۥ ﴿ مَن نُطُفَةٍ خَلَقَهُۥ وَاللَّهُ مَن نُطُفَةٍ خَلَقَهُۥ وَاللَّهُ مَا أَلْفَرَهُۥ وَاللَّهُ مُنَّ السَّبِيلَ يَشَرَهُۥ ﴾ [عبس: ١٧ - ٢٠].

وقـال تعـالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُوبَ ﴾ [المروم: ٢٠].

و قال تعالى: ﴿ أَلَرَ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ [القيامة: ٣٧–٣٨].

وقال تعالى: ﴿أَلَوْ غَلْلُقَكُمْ مِن مَّآوِمَهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومِ﴾ [المرسلات: ٢٠-٢٠].

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَهْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴾ [يس: ٧٧]. وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢].

ثم ذكر كيف جعل النطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاماً، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ ثُلَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ ثَلَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَمَانَهُ فَطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ ثَلَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَمَا اللَّهُ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤].

فتكرير ذكر (النطفة) في الكتاب العزيز ليس ليُسمَع لفظه، ويترك التفكر في معناه.

فانظر الآن إلى النطفة، وهي قطرة من الماء قذرة، لو تُرِكت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتنت، كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والتراثب!.

وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم!.

وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع!.

وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع!.

وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم!.

ثم كيف خلق المولود من النطفة، وسقاه بهاء الحيض، وغذاه، حتى نها وربا!.

وكيف جعل النطفة -وهي بيضاءُ مشرقةٌ- علقةً حمراءَ!.

ثم كيف جعلها مضغةً !.

ثم كيف قسم أجزاء المضغة -وهي متساوية متشابهة - إلى العظام، والأعصاب، والعروق، والأوتار، واللحم!.

ثم كيف ركّب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاءَ الظاهرةَ، فـدوّر الرأس، وشقّ السمع، والبصر، والأنف، والفم، وسائر المنافذ، ثم مد اليد والرجل، وقَسَّم رؤوسها بالأصابع، وقسم الأصابع بالأنامل!.

ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة، من القلب، والمعدة، والكبد، والطحال، والرئة، والرحم، والمثانة، والأمعاء، كل واحد على شكل مخصوص، ومقدار مخصوص، لعمل مخصوص!.

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام أُخَر، فركب العين من سبع طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص، وهيئة مخصوصة، لو فُقدت طبقةٌ منها، أو زالت صفة من صفاتها؟ تعطلت العين عن الإبصار!.

فانظر الآن إلى العظام -وهي أجسام صلبة قوية-كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة، ثم جعلها قواماً للبدن، وعهاداً له، ثم قدرها بمقاديرَ مختلفةٍ، وأشكالٍ مختلفة، فمنه صغير، وكبير، وطويل، ومستدير، ومجوف، ومصمت، وعريض، ودقيق، ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه؛ لم يجعل عظمه عظماً واحداً، بل عظاماً كثيرة، بينها مفاصل؛ حتى تتيسر بها الحركة، وقدَّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل مفاصلها، وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم، وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له، ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه، وفي الأخرى حفراً غائصة فيه، موافقة لشكل الزوائد؛ لتدخل فيها، وتنطبق عليها، فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه، ولولا المفاصل لتعطل عليه ذلك.

ثم انظر كيف خلق الله عظام الرأس، وكيف جمعها وركبها! وقد ركبها من خمسة وخمسين عظماً مختلفة الأشكال والصور، فألف بعضها إلى بعض، بحيث استوى به كُرةُ الرأس، كما تراه.

وليس المقصود من ذكر عدد العظام أن يُعرف عددها، فإن هذا علم قريب، يعرفه الأطباء والمشرحون، إنها الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقها، كيف قدرها ودبرها، وخالف بين أشكالها وأقدارها، وخصصها بهذا العدد المخصوص!؛ لأنه لو زاد عليها واحد لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه، ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره، فالطبيب ينظر فيها؛ ليعرف وجه العلاج في جبرها، وأهل البصائر ينظرون فيها؛ ليستدلوا على جلالة خالقها ومصورها. فشتان بين النظرين.

وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب، والعروق، والأوردة، والشرايين، وعددها، ومنابتها.

فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه، وإلى بدنه وصفاته، فترى به من العجائب والصنعة ما يقضى به العجب، وكل ذلك صنعه الله في قطرة ماء، فترى من هذا صنعه في قطرة ماء؛ فها صنعُه في ملكوت السموات وكواكبها؟!.

وما حكمته في أوضاعها، وأشكالها، ومقاديرها، وأعدادها، واجتماع بعضها، وتفرق بعضها، واختلاف صورها، وتفاوت مشارقها، ومغاربها؟!. فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة، بل هي أحكم خلقاً، وأتقن صنعاً، وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات، ولذلك قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَ السَّمَوَات، ولذلك قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَ السَّمَوات، ولذلك قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَ

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً، وما صارت إليه ثانياً، وتأمل أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً، أو بصراً، أو عقلاً، أو قدرة، أو علماً، أو روحاً، أو يخلقوا فيها عظماً، أو عرقاً، أو عصباً، أو جلداً، أو شعراً، هل يقدرون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كُنْهَ حقيقته، وكيفية خلقته، بعد أن خلق الله تعالى ذلك: لعجزوا عنه!.

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائط، تأنق النقاش في تصويرها، حتى قرب ذلك من صورة الإنسان، وقال الناظر إليها: كأنه إنسان!! عَظُمَ تعجُّبُك من صنعة النقاش، وحذقه، وخفة يده، وتمام فطنته، وعَظُم في قلبك محله، مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنها تمت بالصبغ، والقلم، واليد، وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش، ولا خلقه، بل هو من خلق غيره، وإنها منتهى الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص، فيكثر تعجبك منه، وتستعظمه، وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة، فخلقها خالقها في الأصلاب والترائب، ثم أخرجها منها فأحسن تشكيلها، وقدَّرها فأحسن تقديرها، وصوَّرها فأحسن تصويرها، وقسَّم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة، فأحكم العظام في أرجائها، وحَسَّن أشكال أعضائها، وزين ظاهرها وباطنها، ورتب عروقها وأعصابها، وجعل لها مجرى لغذائها؛ ليكون ذلك سبب بقائها.

وجعلها سميعة، بصيرة، عالمة، ناطقة، وخلق لها الظهر أساساً لبدنها، والبطنَ حاوياً لآلات غذائها، والرأسَ جامعاً لحواسها.

ثم تفكر في ما يحدث في خلق الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث، ولو كشف الغطاء والغشاء وامتد البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئاً، ولا يرى المصوّر ولا آلته، فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته ومصنوعه، ولا يلاقيه؟ فسبحانه ما أعظم شأنه، وأظهر برهانه. ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته؛ فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه السبيل حتى تنكَّس وانقلب وتهيأ للخروج، وتحرك وخرج من ذلك المضيق، وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بما يحتاج إليه!.

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي، ثم لما كان بدنه سخيفاً، لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج بين الفرث والدم، سائغاً خالصاً، وكيف خلق الثديين، وجمع فيها اللبن، وأنبت منها حلمتين على قدر ما ينطبق عليها فم الصبي، فقدَّر الحَلَمة على قَدْر فتحة الفم في الصبي، ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً، حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجاً، فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل، ثم كيف هداه إلى الامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع، ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته، كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين، لأنه في الحولين لا يتغذى إلا باللبن، فيستغني عن السن، وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف، ويحتاج إلى طعام غليظ، ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن، فأنبت له الأسنان في وقت الحاجة، لا قبلها، ولا بعدها.

فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاة اللينة، ثم حنّن قلوب الوالدين عليه، للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه، فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوبها لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه.

ثم انظر كيف رزقه القدرة، والتمييز، والعقل، والهداية، تدريجاً، حتى بلغ وتكامل فصار مراهقاً، ثم شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً، إما كفوراً أو شكوراً، مطيعاً أو عاصياً، مؤمناً أو كافراً؛ تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلإِنسَنِ حِينٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذْكُورًا ﴿ آ اللهَ اللهُ الله

وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مقرّك، ثم في أنهارها، وجبالها، ومعادنها، ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات.



فانظر إلى الأرض وهي ميتة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت، وربت، واخضرت، وأنبتت عجائب النبات، وخرجت منها أصناف الحيوانات، ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب، وكيف أودع المياه تحتها، ففجر العيون، وأسال الأنهار تجرى على وجهها، وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءً رقيقا، عذباً، صافياً، زلالاً، وجعل به كل شيء حي، فأخرج به فنون الأشجار والنبات، من عذباً، صافياً، زلالاً، وزيتون، ونخل، ورمان، وفواكه كثيرة لا تحصى، مختلفة الأشكال حب، وعنب، وقضب، وزيتون، ونخل، ورمان، وفواكه كثيرة لا تحصى، مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات، يُفضَّل بعضها على بعض في الأكل، تُسقى بهاء واحد، وتخرج من أرض واحدة.

ومن آياته: الجواهر المودعة تحت الجبال، والمعادن الحاصلة من الأرض، وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس، ما خُلق شيء منها عبثاً ولا لعباً ولا هزلاً، بل خلق الكل بالحق كما ينبغي، وعلى الوجه الذي ينبغي، وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه.

ومن آياته: أصناف الحيوانات، وانقسامها إلى ما يطير، وإلى ما يمشي، وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين، وإلى ما يمشي على أربع، وعلى عشر، وعلى مائة، كما يشاهد في بعض الحشرات.

وتذكر عجائب العنكبوت، وهي من صغار الحيوانات: في بنائها بيتها، وفي جمعها غذاءها، وفي إلفها لزوجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حذقها في هندسة بيتها، وفي هدايتها إلى حاجاتها.

فترى العنكبوت يبني بيته على طرف نهر، فيطلب -أو لاً- موضعين متقاربين، بينها فرجة بمقدار ذراع، فها دونه، حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه، ثم يبتدئ ويلقي اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به، ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الخيط، ثم كذلك يتردد ثانياً، وثالثاً، ويجعل بعد ما بينها متناسباً تناسباً هندسياً، حتى إذا أحكم معاقد القمط، ورتب الخيوط، اشتغل باللحمة، ويراعي في جميع ذلك تناسب الهندسة، ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع

الصيد في الشبكة، فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه، وأكله، فإن عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط، ووصل بين طرفي الزاوية بخيط، ثم علق نفسه فيها بخيط آخر، وبقي منكساً في الهواء، ينتظر ذبابة تطير، فإذا طارت رمى بنفسه إليها، فأخذها، ولف خيطه على أرجلها، وأحكمه، ثم أكلها.

وما من حيوان -صغير ولا كبير- إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى، أفترى أنه تعلم هـذه الصنعـة مـن نفسـه، أو تكون بنفسـه، أو كونـه آدمـي، أو علّمه، أو لا هـادي له، و لا معلّم؟!. أَفَيَشُكُ ذو بصرة في أنه مسكين ضعيف عاجز؟

بل الفيل العظيم شخصه، الظاهرة قوته، عاجز عن أمر نفسه، فكيف هذا الحيوان الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشكله، وصورته، وحركته، وهدايته، وعجائب صنعته، لفاطره الحكيم، وخالقه القادر العليم؟

فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وكمال قدرته وحكمته، ما تتحير فيه الألباب والعقول، فضلاً عن سائر الحيوانات.

وهذا الباب لا حصر له؛ فإن الحيوانات، وأشكالها، وأخلاقها، وطباعها، غير محصورة، وإنها سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة، نعم، إذا رأى حيواناً غريباً -ولو دُوداً - تجدد تعجبه، وقال: سبحان الله! ما أعجبه!. والإنسان أعجب الحيوانات، وليس يتعجب من نفسه، بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها تعجب وقال: سبحان الله! ما أعجبه! "(").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٣٥-٤٤٢) بتصرف.

# كيف نستطيع أن نتفكر؟

التفكر من الأعمال القلبية التي يمكن استجلابها بعمل الأمور التالية:

#### • الاستعادة بالله من الشياطين:

إن إبليس قد أخذ عهداً على نفسه أن يغوي الثقلين، وقد جعل الله له جنوداً وأتباعاً يعملون على ذلك، وهم حريصون على منع الإنسان من أعمال الخير كلها، خاصةً الأعمال القلبية، والتي منها التفكر.

قال الكرماني رَحَمُهُ اللهُ: «علامة استحواذ الشيطان على العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمائه، والقيام بشكرها، ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة، بتدبير الدنيا وجمعها »(١).

وقد دلنا سبحانه وتعالى على الاستعاذة بالله من إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم من أهم مجالات التفكر، والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة القرآن سببٌ لطرد الشيطان الموسوس للإنسان.

يقول ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: "والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لئلا يلبس على القارئ قراءته، ويخلط عليه، ويمنعه من التدبر والتفكر "(٢).

#### الابتعاد عن المعاصي:

لقد مَنَع الله سبحانه وتعالى كلَّ من تكبر في الأرض بغير الحق، وامتنع عن الإيهان بآياته، والانقياد لأحكامه، هذا الخيرَ العظيمَ، والذي هو التفكر.

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى (٤/ ٢٢٧) باختصار.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٧٧٣).

يقول تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَعِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأُ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُقْرِضُ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيَ ءَايَةٍ لَا يُقْرِضُونُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا فِي عَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] قال الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبهم التفكر في أمري»(١).

ومن أكبر المعاصي المانعة للتفكر في عظمة الله تعالى: سماع الغناء. يقول ابن الجوزي رَحَمُهُ اللهُ: «اعلم أن سماع الغناء يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه»(٢).

فاحرص -أخي المسلم- ألا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ لئلا تُمْنَع من هذا الخير العظيم.

#### • زيارة القبور:

وزيارة القبور من أهم الأعمال التي تساعد على تفكر القلب، فإذا زار العبدُ القبورَ تفكر بعين بصيرته، وعلم أن مآله إلى هذه الحفرة، فيكثر من الأعمال الصالحة.

قال مغيث الأسود رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ زُورُوا الْقَبُورُ تَفْكُرُكُم ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أهوال القبور (ص١٥٤).

### من فوائد التفكر

لقد تنبَّه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظيمة، وثمراته الجليلة، فحثوا أنفسهم وإخوانهم على التفكر، وعدُّوه عملاً جليلاً، من أهم الأعمال وأفضلها.

قال ابن عباس رَجَالِيَّهُ عَنْهُ: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة »(١). و مثله عن أبي الدرداء رَجَالِيَّهُ عَنْهُ المرداء رَجَعُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

وقال ابن عباس رَوَالِيَّهُ الركعتان مقتصدتان في تفكر، خيرٌ من قيام ليلة والقلب ساو»(٤).

وعن محمد بن كعب القُرَظي رَحَهُ اللهُ: «لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ و ﴿ أَلْقِلَتِ اللهُ الل

### وهذه بعضٌ من ثمرات وفوائد التفكر:

#### الاجتهاد في العمل:

يقول ابن القيم رَجْمَهُ آللَهُ: «وهـذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة

<sup>(</sup>١) العظمة، لأبي الشيخ (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيهان (١١٨)، حلية الأولياء (١/ ٢٠٩)، وقال ابن صاعد: صحيح.

<sup>(</sup>٣) الزهد، للإمام أحمد (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الزهد، لابن المبارك (٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) الزهد، لابن المبارك (٢٨٧).

وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد، وبذل الوسع في اغتنام الوقت»(١).

وقال ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهَا: «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه»(٢).

وقال قتادة رَحَمُهُ اللهُ: «من تفكر في خلق نفسه، عرف أنه إنها خلق ولينت مفاصله للعبادة» (٣٠). وقال وهب رَحَمُهُ اللهُ: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل »(٤٠).

#### الخوف من الله، واستشعار عظمته:

قال بشر بن الحارث رَحَمُ أَللَهُ: "لو تفكر الناس في عظمة الله: لما عصوا الله" (°). وقال حاتم الأصم رَحَمُ أُللَهُ: "مِن الذكر يزيدُ الحبُّ، ومن التفكر يزيد الخوف" (١٠). وقيل: "الفكرة تُذهِب الغفلة، وتُحدث للقلب الخشية "(٧).

#### محبة العبد لربه:

إن محبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فإذا تأمل الإنسان نِعَم الله الكثيرة عليه، أوصله ذلك إلى محبته، والرضاعنه.

#### ريادة الإيان:

إن التفكر في آيات الله وخلقه في الكون، وفي الآفاق، وفي الأنفس، من وسائل زيادة

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١٩٨).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) العظمة لأبي الشيخ (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) تفسير النسفي (١/ ١٩٨).

الإيمان؛ لأنه بهذا التفكر يترسخ في قلبه معاني قدرة الله، وقوته، وعظمته، وتدبيره، وقيوميته، وحياته، ورحمته.

يقول خليفة العبدي رَحَمَهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ تَبَارَكَ وَقَالَ لم يُعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء، فملأكل شيء، وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء، فمحا سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السهاء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء، والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيها خلق ربهم تَبَارَكَ وَتَعَالَ، حتى أيقنت قلوبهم بربهم اللهُ .

إِلَى آتَارِ مَا صَنَعَ اللَّيكُ بِأَبْصَارِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ بِأَنَّ الله لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ تَفَكَرْ فِي نَبَاتِ الأَرْضِ وَانْظُرْ عُيونٌ مِنْ لَجُيْنٍ شَاخِصَاتٌ عَلَى قُضُب الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ

#### معرفة حال النفس، ومحاولة إصلاحها:

إن الإنسان متى تفكر في نفسه عرف عيوبها ومحاسنها.

قال الفضيل رَحمَهُ أللَهُ: «التفكر مرآة، تريك حسناتك وسيئاتك الاسم.

ومتى ما علم الإنسان حال نفسه فإنه سيسعى إلى إصلاح عيوبه، وتطوير محاسنه. وكان سفيان بن عيينة رَحَمُاللَّهُ يقول: «الفكرة نور تدخله قلبك» وكان دائماً يتمثل:

### إِذَا المَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

وقال: «التفكر مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب،(١٠).

كما أن الثمرة الخاصة للتفكر هي العلم، وإذا حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب إلى الخشية، والإحساس بالتقصير في حق الله، والرغبة في الجد والاجتهاد، فإذا تغيّر حال القلب تغيّرت أعمال الجوارح، فيصلح الإنسان، ويعلو شأنه، ويتحسن حاله.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) العظمة لأبي الشيخ (١/ ٢٢٧)، حلية الأولياء (٨/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٧/ ٣٠٦).

عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ رَحِمَهُ آللَهُ قال: «كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي، فبينها هو ذات يوم يسير، إذ تفكر فيها سلف منه، فقال: اللهم غفر انك. فأدركه الموت على تلك الحال، فغفر له (١٠).

#### الارتقاء بالأمة الإسلامية:

إننا لو أردنا أن نصلح أحوال المسلمين علينا أن نتفكر في الوضع الراهن لهذه الأمة، ونحاول اكتشاف أخطائها، ومقارنة حالها بحال السلف، ولنعلم السبب الذي جعل أسلافنا يسيطرون على أرجاء الدنيا، بينها نحن نحاول أن نسلَمَ من الأيدي التي تطالنا!.

وهـ ولاء المصلحون والمجددون الكبار الذين مروا على الأمة الإسلامية، من المؤكد أن أول مـا فعلوه هو النظر في حال المسلمين: ماذا ينقصهـ م؟ وأين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ ثم بعد ذلك شـمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بحال المسلمين، وسد الثغرات، من جهل، وشرك، ومعاص.

### تكثير العلم، واستجلاب المعرفة:

إن التفكر سببٌ لأن يرزق الله صاحبه العلم والمعرفة والحكمة، وسببٌ لأن يصل إلى فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها.

قال أبو الدرداء رَجْوَلِلَهُ عَنهُ واصفاً لقمان الحكيم: «ما أوتي ما أوتي عن أهل و لا مال و لا حسب و لا خصال، ولكنه كان رجلاً سِكِّيتاً، طويل التفكر، عميق النظر، وكان يغشى السلطان، ويأتي الحكام؛ لينظر، ويتفكر، ويعتبر؛ فبذلك أوتي ما أوتي»(١).

وقال الحسن رَحَمُهُ اللهُ: «إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، وبالفكر على الذكر، حتى استيقظت قلوبهم، فنطقت بالحكمة»(٣٠).

<sup>(</sup>١) الزهد، لهناد بن السرى (٢/ ٦٨ ٤)، الدر المنثور (٤/ ٥٨).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۸۵).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٩/١٩).

وقال أبو سليمان الداراني رَحمَهُ أللهُ: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة، ويحيى القلوب»(١).

وقال الشافعي رَحَهُ أَللَهُ: «استعينوا على الكلام بالصمت -أي على وزنه وجودته-، وعلى الاستنباط بالفكرة»(٢).

وقال أيضاً: «الفضائل أربع، إحداها: الحكمة، وقوامها: الفكرة، والثانية: العفة، وقوامها: النغلب على الغضب، والرابعة: العدل، وقوامها: التغلب على الغضب، والرابعة: العدل، وقوامه: في اعتدال قوى النفس»(٣).

فكيف أنتج العلماء هذا الإنتاج الغزير؟!، وكيف ألفوا هذه الكتب؟!، وكيف استنبطوا هذه الأقوال، سواء في التفسير، أو في الفقه، أو غير ذلك من فروع العلم؟!

لا شـك أن جـزءاً كبيراً من ذلـك كان نتيجةً للتأمل في آيـات الله، والتأمل في الأحداث والوقائع، وربط ذلك بالوحي.

وبالفكر استطاع العلماء حل الأمور المستعصية!.

وبالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض!.

كقوله تعالى -مثلاً -: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله صَالَّتَهُ عَنَيوسَلَّة: ﴿ إِنَّ المَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴾ (١٠).

فإن الآية القرآنية دلَّت على أن الإنسان لا يتحمل معاصي الآخرين، ودل الحديث على أن الميت يعذب بمعصية أهله، ونوحهم، وجزعهم.

ولكن العلماء بالتفكر استطاعوا أن يصلوا لحل هذه المسألة، فقالوا: إن عذاب الميت إنها يكون إذا أمر أهله من بعده أن يبكوا عليه، فهو قد عُذّبَ على ما أَمَر بِه.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١/ ١٨٠)، فيض القدير (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٢٥)، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٤٢)، ومسلم (٩٢٧).

### بين العبادة والتفكر

عن عبد الله بن عباس رَحَوَلِتُهُ عَنْهُ أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي صَوَّلِتَهُ عَيَنهو وَسَلَّم، ... فنام رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيه وَسَلَّم، حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران.... ثم قام يصلي (۱).

فيها كاد يستيقظ صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ مِن نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها وتدبرها، وهي آخر آيات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها المسلم، فيجمع بين التفكر والعبادة، فلا يستغرق وقته في التفكر بدون عبادة، ولا يستغرق وقته في عبادة دون تفكر، بل يجمع بينهما.

يقول ابن العربي عن فعله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "فانظروا -رحمكم الله- إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات، ثم إقباله على صلاته بعده، وهذه السنة هي التي يعتمد عليها، فأما طريقة الصوفية، أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لا يفتر؛ فطريقة بعيدة عن الصواب، غير لائقة بالبشر، ولا مستمرة على السنن "(٢).

فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين، و لا يعتني بواحدة دون أخرى؛ لأن ذلك يوصله إلى الزلل، ويوقعه في الخطّل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٤/ ٣٠١).

### حال السلف مع التفكر

على المسلم أن يقتدي بأسلافه الصالحين، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم إلى يوم الدين.

وقد تنبه أسلافنا إلى أهمية التفكر، فدأبوا عليه، وعملوا به، وجعلوه جزءاً أصيلاً من حياتهم اليومية.

عن محمد بن واسع رَحَمُهُ اللهُ: أن رجلاً من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر، يسألها عن عبادة أبي ذر، فأتاها، فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رَحَوَالِقَهُ عَنهُ. قالت: «كان النهار أجمع خالياً يتفكر »(١).

وعن عون رَحمَهُ أللَهُ قال: سألنا أم الدرداء قلنا: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: «التفكر والاعتبار ١٠٠٠).

وهذا عبد الله بن المبارك رَحمَهُ الله يقول يوماً لسهل بن عدي -ورآه ساكتاً متفكراً-: أين بلغت؟ قال: «الصر اط!»(٣).

وبكى عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ يوماً بين أصحابه، فسئل عن ذلك، فقال: «فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها، ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن ادَّكر »(٤).

<sup>(</sup>١) حلمة الأولياء (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٩).

وكان بعض الصالحين جالساً في مجلس، فانطفأ السراج، فعمّت الظلمة الغرفة، فلما أضاؤوا السراج، وجدوا دموعه تنهمر من عينيه، فقالوا: ما لك؟ قال: «تذكرت القبر».

وقيل الإبراهيم: إنك تطيل الفكرة، فقال: «الفكرة مخ العقل»(١).

وعن أبي أسامة المصري قال: بينا أبو شريح يمشي، إذ جلس فتقنع بكسائه، فجعل يبكي، فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكرت في ذهاب عمري، وقلة عملي، واقتراب أجلي»(٢).

وكان داود الطائي رَحَمَهُ الله في ليلة مقمرة، فتفكر، فقام، فمشى على السطح وهو شاخص، حتى وقع في دار جار له، فوثب صاحب الدار من الفراش، فأخذ السيف، ظاناً أنه لص، فلم رأى داود رجع ووضع السيف، وأخذ بيده، حتى رده إلى داره، فقيل لداود، فقال: «ما دريت»، أو «ما شعرت» (٣٠).

وقال حاتم: «من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه، ولم يدع لهم؛ فقد خان نفسه، وخانهم» (١٤).

وحُكي أن بعض العُبّاد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل، فأدخل أصبعه في أذن القدح، وقعد يتفكر حتى طلع الفجر، فقيل له في ذلك فقال: «أدخلت أصبعي في أذن القدح، فتذكرت قول الله تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ ﴾ [غافر: ٧١] وذكرت كيف أتلقى الغل، وبقيت ليلي في ذلك أجمع»(٥).

ومرَّ بعضهم على تنُّور خباز، فوقف ينظر في النار التي في التنور، ثم جعلت دموعه تنهمر، وبكي بكاء حاراً، فقيل له: ما لك؟ قال: «ذكرت النار».

ويروى أن أعرابياً كان يسير على جمل له، فخر الجمل ميتاً، فنزل الأعرابي عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه، ويقول: «ما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة،

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) العمر والشيب، لابن أبي الدنيا (٢٢).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) العاقبة في ذكر الموت (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٨/ ٢٤٥).

وجوارحك سالمة، ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!».

> ثم تركه وانصرف، متفكراً في شأنه، متعجباً من أمره (١٠). فهذا حال سلف هذه الأمة، فهلاً كانوا قدوةً لنا وأسوة.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٢١).

#### الخاتمة

إن القلب الذي لا يتفكر و لا يتدبر في مخلوقات الله وآياته ليس بقلب سليم.

والتفكر النافع إنما هو تفكر المستبصر، الذي يريد الاستفادة، أما من يتفكر في تلك الآيات، لينال بذلك العلم فقط، ولا يسعى لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظالم لنفسه.

#### قال أبو العتاهية:

إِنِّي رَأَيْتُ عَوَاقِبَ الدُّنْيَا فَكُرْتُ فِي الدُّنْيَا وَجِدَّتِهَا وَبَلَوْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا فَإِذَا أَسْمَى مَنَازِلِهَا وَأَرْفَعُهَا مَا زَالَـتِ الدُّنْيَا مُنَغَّصَةً تَقْفُو مَسَاوِيهَا نَحَاسِنَهَا وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى القُبُورِ فَمَا أَتُــراكَ تَحصى مَن رَأَيتَ مِنَ

فَتَرَكْتُ مَا أَهْوَى لِمَا أَخْشَى فَإِذَا جَمِيعُ جَدِيدِهَا يَبْلى كُلُّ امْرِئ فِي شَأْنِهِ يَسْعَى في العِزِّ أَقْرَبُهَا مِنَ المَهْوَى لَمْ يَخْلُ صَاحِبُهَا مِنَ البَلْوَى لاَ شَيْءَ بَيْنَ النَعْي وَالبُشْرَى مَيَّزْتُ بَـٰئِنَ الْعَبْدِ وَالْمَـٰوْلِي الأَحْيَاءِ ثُمَّ رَأَيْتَهُمْ مَوْتَى!

فعلى الإنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ لأنه يوصل إلى مرضاة الله، وانشراح الصدر، وسكينة القلب، ويورث الخوف والخشية من الله، ويورث العلم والحكمة والبصيرة، ويحيي القلوب.

فاذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره، وتفكر فيها مضى من عمرك: هل تثق به، وترجو به

النجاة من عذاب ربك؟! أم أنك ستجد المساوئ والعيوب التي تخشى بها الردى والهلاك؟ وإياك أن تكون من الآمنين اللاهين الغافلين، الذين يتبعون أهواءهم.

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتفكرون، ومن الذين يعقلون، ومن الذين يتدبرون. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

## اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

## أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور رَحمَاهُ الله للتفكر؟
  - ٢. ما حكم التفكر؟ مع الدليل.
  - ٣. للتفكر مجالات أربع، اذكرها؟
  - اذكر أمرين من الأمور المعينة على التفكر؟
    - ٥. للتفكر فوائد وثمرات متعددة، فها هي؟
- اذكر صوراً ونهاذج من حال السلف الصالح مع التفكر؟
- ٧. لماذا عدد الله لعباده أنواع مخلوقاته في السموات والأرض؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ما هي ضوابط التفكير المحمود؟
- اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة نفسه، فقد عرف عظمة ربه).
  - ٣. كيف يكون التفكير سببا لزيادة الإيهان؟
    - هل هناك تلازم بين الفكر والعبادة؟
  - ٥. اذكر كتابين من الكتب التي اهتمت بموضوع (التفكر).
  - ٦. ما هي الأمور التي تعين العبد على التفكر، غير ما ذكر؟



### أعمال القلوب



# التقوي

# تمقت زمة

الحمدُ للهِ ربِّ العَالِمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرف الأنبِيَاءِ والمُرسَلِين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ، وصَحْبِه أجمعين.

أمًّا بعد:

فسنتحدَّث في هَــٰذَا الفصــلِ عن منزلة التَّقــوى، والتي هي خير زاد للـدَّار الآخِرَة، قال تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ أَوَاتَقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والتَّقوى ميزان التَّفاضُل بين النَّاس، قال عَرَقِعَلَّ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْفَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

والتَّقوى منبع الفضَائل، ومستودع الشَّمائل: فالرَّحمة، والوفاء، والصِّدق، والعَدْل، والورع، والبَذْل، والعطاء؛ كلها مِن ثَمراتها.

وهي الأنيس في الوَحْشَة، والمُنجية مِن الهلكة.

ولأجل شرفها وفضلها؛ فقد أمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بالتَّعاون مِن أجلها، فقال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢].

نسأل اللهَ أن نكون من أهلها.

# تعريف التَّقوى

#### التَّقوى لغة:

أصل التَّقوى في اللُّخة: قِلَّة الكلام. ومنه قولهم: التَّقِيّ مُلجَمٌ، وَالمُتَّقِي فَوقَ المُؤمِنِ والطَّائِعِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَّقِي بِصَالِحِ عَمَلِهِ، وَخَالِصِ دُعَائِهِ، عَذَابَ اللهِ تَعَالَى، مَأْخُوذٌ مِنَ اتَّقَاءِ المَكرُوهِ، بِمَا تَجْعَلُهُ حَاجِزاً بَينَكَ وَبَينَهُ.

وَقَد توَقَّيتُ، واتَّقَيتُ الشِّيءَ، وتَقَيتُه، أتَّقِيه، تُقّى، وتَقِيَّةً، وتِقاء: حَذِرتُه، وَالإسمُ التَّقوى(١٠).

### وأما المعنى الشرعى:

فقد ذكر العُلمَاء في تعريفها عِدَّة عبارات، فمن ذَلِك:

قال ابن تيمية رَحْمَهُ أللَّهُ: «التَّقوى: فِعل ما أَمَر الله به، وترك ما نَهي الله عنه"(٢).

وقال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «وأمَّا التَّقوى: فحَقِيقَتها العمل بطاعة الله إيهاناً واحتِسَاباً، أمراً ونهياً، فيفعل ما أمر الله به إيهاناً بالآمِر، وتصديقاً بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيهاناً بالنَّاهِي، وخوفاً مِن وَعِيده.

كما قال طلق بن حبيب رَحَمُهُ اللَّهُ: إذَا وقعَت الفتنة فأطفِئوها بالتَّقوى. قالوا: ومَا التَّقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله، على نورٍ مِن الله، ترجو ثوَاب الله، وأن تَترك معصِيَة الله، علَى نورٍ مِن الله، تَخَاف عِقَابِ الله(٣٠).

وهَذَا أحسن ما قيل في حدِّ التَّقوي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١/ ١٦١)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر كلامه في: الزهد لابن المبارك (ص٣٧٦)، رقم (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المهاجر لابن قيم الجوزية (ص١٠).

وقال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «أصل التَّقوى: أن يَجعل العبد بَينَهُ وبين ما يخافه ويحذره وقاية تَقِيه منه»(١).

وقال ابن كثير رَحَمَهُ آللَهُ: «التَّقوى: اسمٌّ جامِع لفِعل الطَّاعات، وترك المُنكرَات، (٢٠). وقال أبو السعود رَحَمَهُ آللَهُ: «التَّقوى: كمال التَّوقي عمَّا يَضُرُّه في الآخِرَة» (٣٠).

وقال المباركفوري رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ المُتَّقِي: مَن يَترك ما لا بأسَ به، خوفاً مِمَّا فيه بأس ١٤٠٠.

وقيل: «التَّقوى: هي الخَوف مِن الجَلِيل، والعمَل بالتَّنزِيل، والقنَاعة بالقَلِيل، والاستِعدَاد ليَوم الرَّحِيل<sup>ه(٠)</sup>.

وسأل عمر بن الخطّاب أبيَّ بن كعب رَحَيَقَهُ عَن التَّقوى، فقال: "هل أخذت يوماً طريقاً ذا شَوك؟» قال: نعم. قال: "فها عملت فيه؟» قال: تَشَمَّرتُ، وحذرت. قال: "فذاك التَّقوى»(١٠).

قال ابن المعتز رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٧):

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى وَاصنَع كَهَاشٍ فَوقَ أَر ضِ الشَّوك بِحَذر مَا يرَى لَا تَحقِرنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الجبَالَ مِن الحَصَى لَا تَحقِرنَ صَغِيرَةً إِنَّ الجبَالَ مِن الحَصَى

وقيل أيضاً في التَّقوى: «أن لا يرَاكَ الله حيث نَهاك، و لا يَفقِدك حيثُ أمَرك الله ...

فإذًا نَهاكَ أَن تَجلس في مجالس يُكفَر فيها بآيات الله، ويُستَهز أبها فلا يجدك هناك، وإذًا أمَرك أن تكون في المسجد والصَّلوات الخَمس، والجمعة؛ فلا يَفتَقِدك هناك.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير أن السعود (١/ ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (١/ ١٦١ - ١٦٢).

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن المعتز (ص٤٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي السعود (١/ ٢٨).

### والتَّقوى تُطلَق في القرآن الكريم على عدّدٍ مِن الأمور، منها:

الخشية والهيبة، كما قال تعالى: ﴿وَإِيّنَ فَأَتَقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١]؛ أي: اخشوني وهابُونِي.
 وكذَلِك في قوله: ﴿وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]؛ أي: خافوا هَذَا اليوم وما فيه، وقال سبحانه: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

قال ابن رجب رَحَمُهُ اللهُ عَالَيْهِ مُحْمُهُ اللهُ عَلَا التَّقوى إلى اسم الله عزوجل؛ كقوله تعالى: ﴿وَالنَّهُ وَاللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

٢. الطَّاعة والعِبَادة، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [آل عمران: الطَّاعة، واعبدوه حقَّ العبادة.

قال ابن مسعود رَجَالِلَهُ عَنهُ في تفسير الآية: «أن يطاع فالا يُعصَى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفَر "(").

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص١٥٨-١٥٩)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري، (٧/ ٦٥).

# حكم التَّقوى

التَّقوى مِن أُوجَب الواجِبَات، وقد دلَّ علَى ذَلِك نصوصٌ كثيرة مِن القرآن الكريم، والسُّنة الصَّحيحة، وكلام السَّلف الصَّالح؛ فقد أمرَ اللهُ ووَصَّى بها في أكثر مِن آية، قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَمِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

قال القرطبي رَحِمَهُ آللَهُ: «الأمر بالتَّقوى كان عامًّا لجَمِيع الأُمَم»(١).

وقــال ابــن تيمية رَحمَهُ أَللَهُ: «والتَّقوى واجبة علَى الخَلق، وقد أمر اللهُ بِهَا، ووصَّى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله، ومَن استغنى عن تَقواه توعَّده»(٢).

وقال بعض أهل العلم: «هَذِه الآية هي رَحَى آيِ القرآن كله؛ لأنَّ جَمِيعَه يدور عليها»(").

يقول السّعدي رَحَمُ اللّه في تفسير هَذِه الآية: "يخبر تعالى عن عُموم مُلكِه العَظِيم الواسِع؟ المستلزم تدبيره بجميع أنواع التَّدبير، وتصرفه بأنواع التَّصريف قدراً وشرعاً، فتصرفه الشَّرعي أن وصَّى الأوَّلين والآخِرين، أهل الكتب السَّابقة واللَّاحقة بالتَّقوى المُتضَمنة للأمر والنَّهي، وتَشريع الأحكام، والمُجازَاة لَمِن قام بهَذِه الوصِيَّة بالتَّواب، والمُعاقبة لمن أهمَلها وضيَّعها بألِيم العذاب»(٤).

والنَّبي صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أيضاً- قد أَمَر بالتَّقوى، فعَن أَبِي ذَرٌّ رَحِتَابِقَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ الله حَيثُمَا كُنتَ»(٥).

فاجتمع الكتاب والسنة على إيجاب التَّقوى، والأمر بها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة (٣/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي ص(٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

# منزلة التَّقوى

لاشكَّ أنَّ للتَّقوى مَنزلة كبيرة، فلم يَزل الأنبياء والصَّالِحُون يُوصُون بها أقوَامَهُم وأهلِيهم.

قال العِرباض رَضَالِنَهُ عَنْهُ: "صلَّى بنا رسُول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذات يوم، ثُم أَقبَل علينا، فو عَظَنا موعِظَةً بلِيغة، ذرَفَت منها العُيون، ووَجِلَت منها القُلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنَّ هَذِه موعِظَة مودِّع، فهاذا تعهد إلينا؟ فقال: "أُوصِيكُم بِتَقوَى الله... "". الحديث(").

وجميع الرُّسل عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَـوا يُوصُون أقوامهم بالتَّقوى: قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٠٦]، ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ هُودُّ أَلَانَنَقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٤]، ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦١]. لَهُمُّ أَخُوهُمْ صَلِيْحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٤٢]، ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦١].

### ولم يزل السَّلف الصَّالح يتواصَونَ بالتَّقوى:

فعن عبد الله بن عُكيم رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: "خطَبنَا أبو بكر الصديق رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ فحمد الله، و أثنَى عليه بها هو له أهل، ثُم قال: "أُوصِيكُم بِتَقَوَى الله"(").

وعن سعيد بن المسيب رَحمَهُ اللهُ: أنَّ أبا بكر رَحَوَاللهُ عَنهُ المَّا بعث الجُنود نحو الشَّام: يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، قال -يعني سعيد بن المسيب-: «لمَّا ركِبُوا مشَى أبو بكر مع أُمَراء جنوده يودعهم؛ حتَّى بلغ ثنِيَّة الوداع، فقالوا: يا خليفةَ رسول

<sup>(</sup>١) رواه أبـو داود (٤٦٠٧)، واللفـظ له، والترمـذي (٢٦٧٦)، وابن ماجـه (٤٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٣٤٤٧)، والبيهقي في شعب الإيهان (٩٣ ١٠٥).

الله، أَتَمشِي ونحن رُكبَان؟! فقال: «إنِّي أحتَسِبُ خُطَايَ هَذِه في سبيل الله»، ثم جعل يوصيهم فقال: «أوصيكم بتقوى الله»(١).

وكان على بن أبي طالب رَجَوَلِقَهُ عَنهُ إِذَا بعث سرِيَّــة؛ ولَّى أمرها رجلاً، فقال له: «أوصِيكَ بتقوى الله الَّذِي لَا بُدَّ لك من لقائه»(٢).

وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام رَحَهُ أللَهُ: «دخَلت البصرة لأسمَع مِن حَمَّاد بن زيد، فقدمت؛ فإذا هو قد مات، فشكوت ذَلِك إلى عبد الرحمن بن مهدي، فقال: مهما سُبِقتَ بِه، فلا تُسبَقَنَّ بتقوى الله عزوجل»(٣).

قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: "مَا أَعلم وصيَّةً أَنفع مِن وصيَّة الله ورسوله لِمَن عقِلَها واتَّبعها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ [النساء: اللهُ على النبي على النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن الله عنه إلى اليمن، فقال: "يَا مُعَاذ؛ اتَّقِ اللهَ حَيثُهَا كُنت، وَأَتبع السَّيِّئَةَ الحسَنة تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ "(")، وكان معاذ رَفَوَاللهُ عَنهُ كُنت، وَأَتبع السَّيِّئَة الحسَنة تَمْحُها، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ "(")، وكان معاذ رَفَوَاللهُ عَنهُ مِن النَّبي عَلَيْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة بِمنزلَةٍ عالية؛ فإنَّه قال له: "يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ "(")... ثم وصَّاه هَذِه الوصِيَّة، فعُلِمَ أُنَّهَا جامعة. وهي كذَلِك لمن عقِلهَا، مع أنها تفسير الوصيَّة القرآنية.

أَمَّا بَيانَ جَمِعِهَا؛ فلأنَّ العبد عليه حقَّان: حق لله عَزَّيَجَلَّ، وحق لعباده.

ثُم الحقُّ الَّذِي عليه لا بُدَّ أن يخل ببعضه أحياناً؛ إمَّا بِتَرك مَأْمُور به، أو فِعل مَنهِي عنه، فقال النَّبي: "اتَّقِ اللهَ حَيثُمَا كُنتَ"، وهَذِه كلمة جامعة. وفي قوله: "حَيثُمَا كُنتَ" تحقيقٌ لحاجته إلى التَّقوى في السِّر والعلَانية. ثُم قال: "وَأَتْبِع السَّيِّئَةَ الحسَنَةَ تَمْحُهَا"، فإنَّ الطَّبيب متَى تناوَل

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى (١٧٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال (٥٩)، قال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي (ص١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٥٢٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

المَريضُ شيئاً مُضِرّاً أمره بها يصلحه، والذَّنب للعَبد كأنَّه أمرٌ حتم، فالكيِّس هو الَّذِي لا يزال يأتي مِن الحسنات بها يمحو السَّيئات (١٠).

فهَـذِه إذاً منزلة التَّقـوى؛ عرَفناهَا مِن خـلال الوصَايا والإنذارات التي أطلقها الرُّسُـل والسَّلف لأقوامهم وأصحابهم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۵۳–۲۰۵).

# المتقون هم أولياء الله تعالى

إنَّ أهل التَّقوى هم أولياء الله في الحقيقة، وليس هؤلاء الَّذِين يمشون على البحر، ويَطِيرُون في الهواء، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَيَطِيرُون فِي الهواء، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٢-٦٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ وَلِى ٱلمُنْقِينَ ﴾ [الجائية: ١٩]؛ فالمُتَقون هم أصحاب الولاية حقّاً، المجتهدون في فِعل الطَّاعات والنَّوافِل.

فعَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضَالِقَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ قَالَ: مَن عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَد آذَنتُهُ بِالحَربِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ " ( ).

ومِن هنا يتبَيَّن كَذِب، ودَجَل ادِّعاء مَن قالوا: إنَّهم أُولِيَاء الله؛ مِن مُنحَرفي الصُّوفية، الَّذِين يرقصُون، ويَضربُون بالطَّبل في الموَالِد، ويتهَايَلُون، ويتسَاقَطُون، ويَزعمُون الصَّرع، ويُعاشِرُون المُردَان والنِّسوان، كما نقل عنهم العلماء، ثم يقولون: نحن أُولياء الله، ويَدعُون النَّاس إلى الاستغاثة بهم، أو يَرضَون بذَلِك!!.

وقد جعَلَ الله عَنَوْجَلَ لَنَا فرقاناً نفرِق به بين أولياء الرَّحمن وأولياء الشَّيطان، فقال: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٣٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٣٦٨).

# مراتب التَّقوى

### التَّقوى تكون على ثلاث مراتب:

#### المرتبة الأولى:

التَّوَقِّي مِن العمل الذي يخلِّد صاحبه في النَّار، وهو الشِّرك والكُفر، وذَلِك باتِّباع التَّوحيد، وكلمة التَّوحيد، وهي المقصودة بقوله: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوكُ ﴾ [الفتح: ٢٦].

فمن النَّاس مَن يَقِي نفسه من الخُلود في النَّار؛ فهَذِه هِمَّته، ولا يتَّقي المعاصي التي تُدخِلُه جهنَّم ولو حيناً مِن الدَّهر، فيقر بالتَّوحيد، ويصدق بالرَّسُول صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَيَأْتِ بَرْكَان الإسلام والإيهان، ولكِنَّه لا يحرص أن يَقِيَ نفسه من دخول النَّار بالكُلِّية؛ فيفرِّط في الواجبات، ويفعل المحرَّمات، فينبغي أن يعلم هَذَا أيُّ درجةٍ مِن التَّقوى هو عليها، إذ مِثل هذَا لا يَستَحِقُّ صاحبه اسم المُتَّقِي بإطلاق؛ لأنَّه متعرِّضٌ للعذَاب، مستحقٌّ للعقاب بها يفعله، إلّا أن يتداركهُ الله برحمته؛ لأنَّ العُصاة المُوحِّدين داخلون في المَشِيئة، إن شاء الله عفا عنهم، وإن شاء عذَّهم، ثم يخرجهم من النار متى شاء.

#### المرتبة الثانية:

التَّوقِّي من كل ما يكون سبباً للعذاب في النَّار، ولو لبُرهَةٍ يسيرةٍ، مِن الكبائر والصغَائر. قال البَن رجب رَحَهُ اللَّهُ: ﴿ ويدخل في التَّقوى الكاملة: فِعل الواجبات، وتَرك المُحَرَّمات والشُّبهات، وربها دخل فيها -بعد ذَلِك- فِعلُ المندوبات، وتَرك المكروهات، وهي أعلى درجات التَّقوى، قال الله تعالى: ﴿ الْمَرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالِى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُولِي اللهُ عَالَى اللهُهُ عَالْمُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالْمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالْمُ عَالِمُ عَالْمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالْمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالْمُ عَال

ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١-٤]»(١).

فمن النَّاس مَن يَتَّقِي الكفر، وكبائر الذُّنوب، ويفعل الواجبات، لكن لا يَمتَنع مِن الصَّغائر، ولا يُكثِر مِن النَّوافل؛ فهَذَا قريب مِن النَّجاة، قال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَيْبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنَّهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَكِيَّاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١]. وعَن أبِي هُرَيرَةَ وَعَلَيْتَهَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهَ فَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الخَمسُ، وَالجُمعَةُ إِلَى الجُمعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَينَهُنَّ إِذَا اجتَنَبَ الكَبَائِرَ »(٢).

#### عدم استصغار الذنوب:

عن ابن مسعود رَحَوَلِهُ عَنهُ قال: «إِنَّ المُؤمِن يرَى ذنوبه كأنَّه قاعدٌ تحت جبَلٍ يخاف أن يقَعَ عليه، وإنَّ الفَاجِرَ يرَى ذنوبه كذُبَابٍ مَرَّ على أنفِه، فقال به هكذَا»(٣)؛ أي: بيده فوق أنفه.

والله عزوجل قد قال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، يعني: ليس أن تتقي الخلود فقط في جهنم، أو تتقي الكبائر فقط، بل لا بد مِن اتَّقاء الصَّغائر أيضاً، واتِّقاء كل ما يؤدِّي للدُّخول في النَّار، وذَلِك بأن تَجعل بينك وبين النَّار جُنَّةٌ حَصِينَةً بهَذِه الطَّاعات.

والصَّغائر لها خطرٌ عظيمٌ وكبِير، وقد حذَّر منها سيِّد المرسلين صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة ؛ فعن عبد الله ابن مسعود وَحَالِثَهُ عَنَهُ أَنَّ رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة قال: ﴿إِيَّاكُم وَحُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ ؛ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهلِكنَهُ »، وَإِنَّ رَسُولَ الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة ضَرَبَ لَمَّنَ مَثَلاً: ﴿كَمَثُلِ قُومٍ يَجْتَمِعنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهلِكنَهُ »، وَإِنَّ رَسُولَ الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَة ضَرَبَ لَمَّنَ مَثَلاً: ﴿كَمَثُلِ قُومٍ نَرِكُ وَالرَّجُلُ يَعِيهُ اللهُ عَلَى الرَّجُلُ يَعِيءُ بِالعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بَالعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَاداً؛ فَأَجَّجُوا نَاراً، وَأَنضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ('').

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٨١٨)، وحسنه محققو المسند، والألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٧).

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرَةً إِنَّ الصَّغِيرَ وَلَو تَقَادَمَ عَهدُهُ أِنَّ الصَّغِيرَ وَلَو تَقَادَمَ عَهدُهُ فَارْجُر هَوَاكَ عَنِ البَطَالَةِ لَا تَكن إِنَّ المُحِبَّ إِذَا أَحَبَّ إِلَىه أَلِكَ الإِلَه بِنِيَّةٍ فَاسأل هِدَايَتَكَ الإِلَه بِنِيَّةٍ فَاسأل هِدَايَتَكَ الإِلَه بِنِيَّةٍ

إِنَّ الصَّغِيرَ غَداً يَعُودُ كَبِيرَا عِندَ الإِلَهِ مُسَطَّر تَسطِيرَا عِندَ الإِلَهِ مُسَطَّر تَسطِيرَا صَعبَ القِيَادِ وَشَمِّرَن تَشمِيرَا طَارَ الفُؤَادُ وَأُفِهمَ التَّفكِيرَا فَكفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرَا(')

#### المرتبة الثالثة:

أن يتَنزَّه العبد عن ما يشغل نفسه عن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ ؛ ولو كان من المباح، فهذه هي المرتبة العالية «مرتبة الكُمَّل»، فإنَّ الانشغال بالمُباحَات يشغل القلب عن الله عَزَيْجَلَّ، وربها يؤدِّي إلى القسوة، وبالتَّالي يؤدِّي إلى الوقوع في المكرُوهَات، والمكروهات تؤدِّي للوقوع في المكرُوهَات، والمكروهات تؤدِّي للوقوع في المُحرَّمات، وهَذَا التسلسل يعرفه الإنسانُ مِن نفسه في بعض الأحيان؛ فلا يبلغ العبد درجة المُتَّقِين حتَّى يَدَع ما لا بأس به ؛ حذراً عِمَّا به بأس.

قال أبو الدَّرداء رَضَالِتَهُعَنهُ: «تمَام التَّقوى: أن يتَّقِيَ اللهَ العبدُ حتى يتَّقِيَه في مثقال ذرَّة، حتى يترك بعض ما يرَى أنَّه حلَالٌ خشية أن يكون حراماً»(٢).

وليس المقصود أن يترك كل الحلال، ولكن الحذر يقتضي ترك شيءٍ مِن المُباح؛ خشية الوقوع في الحَرَام، وهَذَا هو الورَع، فإنَّ الله قد بيَّن للعِبَاد أنَّه مَن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرّاً يرَه، فلا بد لكي تتَّقِيَ الذَّرَّة مِن الشَّر: أن تُوسِّع دائرته لتبتعد عنه؛ لأنَّ مَن رعى حول الحِمَى يوشِك أن يقع فيه.

فعَنِ النَّعَمَانِ بِنِ بَشِيرٍ وَشَيْقَهُ عَنهُ قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرضِهِ مَحَارِمُهُ ""، وفي رواية: "وَالمَعَاصِي حِمَى الله، مَن يَرتَع حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يُوَاقِعَهُ "".

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٤٦).



<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك (ص٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، واللفظ للبخاري.

قال الحسن رَحِمَهُ أللَهُ: «ما زالت التَّقوي بالمتقين حتى تركوا كثيراً مِن الحلَال مخافة الحرام»(١).

وقــال الشَّــوري رَحْمَهُ اللَّهُ: " إِنَّمَا سُــمُّوا المُتَّقِــين؛ لأنَّهم اتَّقَوا مــا لا يُتَّقَــى "``؛ أي: ما لا يُتقى عادة، أو لا يتَّقِيه أكثر النَّاس.



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدُّنيَا في كتاب (التَّقوى)، كما في (الدر المنثور) (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدُّنيَا في كتاب (التَّقوى)، كما في (الدر المنثور) (١/ ٦١).

# العلم والتَّقوى

هناك مسألةٌ مهمَّةٌ في هَذَا الباب، وهي وجوب ارتباط التَّقوى بالعِلم، فلا تصح التَّقوى مع الجهل.

فيلـزم الإنسـان أن يعـرف أوَّلاً ماذا يتقـي، فيتعلَّم أحـكام الدِّين، ويعـرف الحلالَ مِن الحِرَام، حتَّى إذا عرف المُحَرَّم؛ ابتَعدَ عنه وترَكَهُ.

وبدعوى التَّقوى؛ امتنع كثيرٌ مِن الجَهَلة عن بعض المُباحَات الخالصة الَّتي لا يَشُوبُها شائبة الحرَام، وهَذَا مِن باب وضع الشَّيء في غير مَحَلِّه، وهو ظلمٌ مِن العبد لنفسه؛ لأنَّه حرَمَ نفسه مِن المُباحِ تعبُّداً، وليس ذَلِك مِن التَّعبُّد في شيء.

### صفات المتقين

إِنَّ للمُتَّقِين صفاتٍ يُعرَفُون بها بين النَّاس، ذَكَر الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بعضاً منها، فمن هَذِه الصِّفات:

- ١. يؤمنون بالغيب إيهاناً جازماً، قال تعالى: ﴿ هُدَى لِنَمْنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾
   [البقرة: ٢-٣].
  - يعفون ويَصفَحُون، قال سبحانه: ﴿وَأَن تَعْفُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوك ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
- ٣. لا يَقتَرَفُون الكَبائر، ولا يُصِرُّون على الصَّغائر، وإذا ما وقَعُوا في ذنب سارَعُوا إلى التَّوبة منه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُّبِصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
- ٤. يتحَرَّون الصِّدق في الأقوال والأعمَال، قال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِى جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِعِدْ أَوْلَيْتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣].
- ه. يعظَّمُ ون شعائر الله ومَناسِكَه، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].
- ومعنى تعظيم شعائر الله: أنَّ يعظِّم المرء حرُّمَات ربِّه؛ فلَا ينتهِكها، ويعظِّم أوامر الله؛ فيَأْتِي بها على وجهِهَا.
- ٢. يتحَرَّون العَدل، ويَحكُمون به، قال سبحانه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- ٧. يتَّبعون سبيل الأنبياء، والصَّادقين، والمُصلحين، ويكونون معهم، قال جلَّ شأنه:
   ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

# السبيل إلى التَّقوى

إنَّ الوصُول إلى تقوى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ في الغالب لا يَتِمُّ بمُجَرَّد الأعمال الظَّاهرة؛ وإنَّما يحصل بها يَقَع في القلب مِن خشية الله، ومراقبته، وعظمَتِه (١٠)، فمَن أراد أن يصبح مِن أهل التَّقوى؛ فعليه أن يعمل على إصلاح قلبه أوَّلاً، مع إصلاح الأعمال الظَّاهرة ثانياً.

ومن الأمور الَّتي إذا قام بها العبد أصبح مِن المُتَّقِين:

طلب التَّقوى من الله:

عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ رَضَائِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَالَةَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أسالُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى الآ).

وعن زيد بن أرقم رَضَالِكَ عَنهُ قال: كان رسول الله صَالَةَ عَنيْنِوَسَلَةَ يقول: «اللَّهُمَّ آتِ نَفسِي تَقواهَا، وَزَكِّهَا أنتَ خَيرُ مَن زَكَّاهَا، أنتَ وَلِيُّهَا وَمَولَاهَا»(").

وفي دعاء السَّفَر كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِّ وَالتَّقوى»(٤).

وبلغ مالك أن عبد الله بن عمر صَوْلِيَهُ عَنْهُ قال: «اللهم اجعلني مِن أَنمَّة المُتَّقِين»(٥٠).

<sup>(</sup>١) شرح السيوطي على صحيح مسلم (٥٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك (١٠٥).

#### استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام:

#### قال بعضهم:

عِندَ الْهَوَى وَيَخَافُهُ إِيمَانَا يَخشَى إِذَا وَافَى الْمَعَادَ هَوَانَا('')

لَا خَيرَ فِيمَن لَا يُرَاقِبُ رَبَّهُ حَجَبَ التُّقَى سُبُلَ الْهَوَى فَأْخُو التُّقَى

#### إصلاح النية:

عن عَون بن عبد الله رَحْمَدُ الله وَحَمَدُ الله وَحَمَدُ اللَّه وَاللَّه اللَّه وَاللَّه اللَّه الله وَحَمَدُ اللَّه وَاللَّه الله وَحَمَدُ اللَّه وَاللَّه الله وَحَمَدُ اللَّه وَاللَّه اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُوالَّاللَّهُ

#### الإيهان بالله وبالقضاء خيره وشره:

عن عَطاء بن أبي رباح رَحمَهُ أَللَهُ قال: سألتُ الوليد بن عبادة بن الصَّامت: كيف كانت وصِيَّة أبيكَ إيَّاكُ حين حضَره الموت؟ قال: دعاني فقال: «يا بُني؛ أوصيك بتقوى الله، واعلَم أنَّك لن تتَّقِيَ الله عَنَّكِلُ حتَّى تؤمنَ بالله، واعلَم أنك لن تؤمن بالله، ولن تطعم طعم حقيقة الإيهان، ولن تبلغ العلم حتَّى تؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره»(٣).

وبالصَّبر على القضاء؛ يَصِل الإنسان إلى التَّقوي.

قال عون بن عبد الله رَحِمَهُ أللَّهُ: ﴿ رأس التَّقوى الصَّبر اللَّهُ وَجَمَهُ أللَّهُ: ﴿ رأس التَّقوى الصَّبر

#### محاسبة النفس:

عن مَيمُون بن مِهرَان رَحِمَهُ اللهُ قال: «لا يكون الرَّجُل مِن المُتَّقين حتَّى يحاسب نفسه أشد مِن محاسبة شَريكه، حتَّى يعلم مِن أين مطعمه؟ ومِن أين مَلبَسه؟ ومِن أين مَشربه؟ أمِن حلالٍ ذَلِك أم مِن حرام؟»(٥).

وعن الحارث بن أسد المُحَاسبي رَحَمَهُ آللَهُ قال: ﴿أَصِلِ النَّقُوى: مُحَاسبة النَّفس ﴿ (٠٠).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى لابن الجوزي (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري (١/ ٢١٥)، والقدر للفريابي (٢٢٥) وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١٠/ ٧٦).

#### العلم:

قال السندي رَحِمَهُ اللَّهُ: "نتيجة العِلم هي التَّقوى"(١).

ومِن العلم: معرفة ما في الحرام مِن المفاسِد والآلام؛ فإنَّ الإنسان إذا تأمَّل فيها حصَل للأقوام السَّابقة؛ التزَم التَّقوى.

فَ اللَّذِي أَخرَجَ الأبوَين مِن الجنَّة إلى الأرض؛ مِن دار النَّعِيم واللَّذَّة والسُّرور إلى دار الآلام والأحزان؟

إنَّها المعصية، وتَرك التَّقوى!

وما الَّذِي أخرج إبليس مِن مَلكُوت السَّماء، وطَرده ولعنه، ومسخ باطنه وظاهره، فجعله في أقبح صورة، وبدَّلَهُ بالقُرب بُعداً، وبالرَّحة لعنة، وبالجنَّة ناراً تلظَّى؛ فهَانَ علَى الله غاية الهوَان، وصار فاسِقاً مجرماً، فقاد البشريَّة إلى كُلِّ فسَادٍ وشرِّ؟

إنَّها المعصية، وتَرك التَّقوى!

وما الَّذِي أغرق أهل الأرض جميعهم؛ حتَّى علَا المَاءُ فوق رُؤوس الجِبَال في عَهد نُوح؟ وما الَّذِي سلَّط الرِّيح العقيم على قوم عاد؛ حتَّى ألقَتهُم صَرعَى علَى سطح الأرض؟ ومَا الَّذِي أرسل علَى قوم ثَمُود الصَّيحة؛ حتَّى قطَّعت قلوبهم في أجوَافِهم؟

وما الَّـذِي رَفَع قرية سـدوم -قرية قوم لوط-حتَّى سـمعت الملائكة نبـاح كلابهم، ثُم قلبهـا عليهم؛ فجَعل عالِيَها سـافِلَها، وأتبعَها بحجارة؛ فأصبحت مكانـاً مُنتِناً لا يُوجَد فيه حـاة؟

وما الَّذِي أرسل علَى قوم شُعَيب عذاب الظُّلَّة، فلمَّا صار فوق رؤوسهم أمطَرهُم ناراً تلظَّى؟

وما الَّـذِي أغرق فرعون وقومه في البَحر، ثُم نُقِلت أرواحهم إلى جهنَّم؛ تعرض عليها غدوًّا وعشيّاً؟(٢)

<sup>(1)</sup> حاشية السندي على النسائي (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (ص/ ٩٨-١٠٠) بتصرف.

إنَّها المعصية، وترك التَّقوى.

فَتَأْمُّلْ مَا فِي الذُّنوبِ مِن الآلام والمصَائب؛ يَقُود الإنسان إلَى التَّقوى.

قال مسعر بن كدام رَحْمَهُ اللَّهُ:

تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِنَّنَ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبَقَى الْإِثْمُ وَالْعَارُ
تَبْقَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فِي مَغَبَّتِهَا لَا خَيرَ فِي لَذَّةٍ مِن بَعدِهَا النَّارُ(١)

وهَـذَارجلٌ زنَـى بامرأة، فحمَلَت المرأة، وهو في حيرة لا يدري ماذا يفعل، أيتزَوَّجها ويتعرَّض للفضيحة في أهله؟ أم يقتل الولد في بَطنِها، وهَذِه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها وولدها؛ ويتشرَّد الولَد؟ وكلها مصائب وكلها آلام!

ولو أنَّه تأمَّلَ عواقب فعلَتِه قبل أن يفعلها؛ لقَادَهُ تأمُّلُه إلى التَّقوى.

#### الحياء:

قال سفيان بن عُيَينة رَحَمَهُ اللَّهُ: «الحَياء أخف التَّقوى، ولا يَخاف العبد حتَّى يَستَحِي، وهل دخل أهل التَّقوى في التَّقوى إلَّا مِن الحياء؟!»(٢٠).

وأنشد المبرد رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

مَا إِن دَعَانِي الْهَوَى لِفَاحِشَةٍ إِلَّا نَهَانِي الْحَيَاءُ وَالْكَرَمُ فَلَا إِلَى فَاحِشٍ مَدَدتُ يَدِي وَلَا مَشَت بِي لزَلَّة قَـدَمُ<sup>(٣)</sup>

#### الصدقة حال الصحة والشح:

قال عطاء رَحَمُهُ اللهُ: «لن تنالوا شرف الدِّين والتَّقوى حتَّى تتصَدَّقوا وأنتم أصِحَّاء أشِحَّاء، تأملون العَيش، وتخشَون الفَقر »(٤٠).

حلة الأولياء (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) المستطرف للأبشيهي (ص٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٤/ ١٣٣).

#### الصوم:

قال الطَّاهر ابن عاشور رَحْمَهُ آللَهُ: «الصَّوم: أصل قديم مِن أصُول التَّقوى»(١).

لأنَّ الإنسان متَى ما صامَ؛ فإنَّه يكبح الكثير مِن شهواته، وهَذَا الكبح هو الَّذِي يوصله إلى تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

#### أكل الحلال:

قال المُبارَكفُورِي رَحِمَاللَة: «أكل الحلال رأس التَّقوى كله»(٢).

وقال المناوي رَحمَهُ أَللَهُ: «طلَب كسب الحلال مِن أصُولِ الورَع، وأسَاس التَّقوي»(٣).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢/ ١٥٩)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٦/ ١٢٠)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦/ ٩١).

# مواطن التَّقوى

#### في السر والعلن:

عن أبي ذَرِّ رَحِوَلِلَهُ عَنهُ أَنَّ رسول الله صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال ستة أيام: «اعقِل يَا أَبَا ذَرِّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعَدُ». فلمَّا كان اليوم السَّابع، قال: «أُوصِيكَ بِتَقَوَى الله فِي سِرِّ أَمرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ... "(''.

وهَذِه الأشياء سهلةٌ بالقَول، وصعبةٌ في التَّطبيق، فبعض النَّاس يغفل ويَنسَى مراقبة الله له، وينسى حديث ابن عمر رَحَوَلِقَهُ قال: أخذ رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببعض جسدي فقال: «اعبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُن فِي الدُّنيَا كَأَنكَ غَرِيبٌ، أو عَابِرُ سَبِيلِ "(").

قال أبو نَوَّاس رَحِمَهُٱللَّهُ:

إِذَا مَا خَلُوتَ الدَّهرَ يَوماً فَلَا تَقُل خَلُوتُ وَلَكِن قُل عَلَيَّ رَقِيبُ وَلَا أَنَّ مَا يَخفَى عَلَيهِ يَغِيبُ(")

#### في الحضر والسفر:

عن أبي هريرة رَحَوَلَكُ عَنهُ أَنَّ رجُلاً قال: يا رسول الله: إِنِّي أريد أَن أُسَافِر، فأوصِني. قال: «عَلَيكَ بِتَقوَى الله، وَالتَّكبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»، فلمَّا أَن ولى الرجل قال: «اللهم اطوِلَهُ الأرضَ وَهَوِّن عليه السَّفَرَ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢١٥٧٣)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٦١٣): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦١٥٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (١٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق، لابن عساكر، (١٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٤٤٥)، وأحمد (٨٣١٠)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

والتَّقوى في السَّفر بالذَّات لهَا طعم خاص، فالمسافر يغيِّر مكانه وحاله، وقد يكون في بلاد الغُربة لا يخشَى عِمَّا يخشى منه في بلده وموطنه، فلا يخشى من الفضيحة، لكن في بلده يخاف منها؛ لذَلِك كانت ملازمة التَّقوى في السَّفَر مهمَّةً جدّاً.

# ثمرات وفوائد التَّقوى

إِنَّ تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هي النَّافعة في الدَّارَين، وهي الرَّافعة فيهما، والموصلة إلى خيرهما، والدَّافعة لشَرِّهما.

عن أبي سعيد رَهَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فقال: يا رسول الله، أوصِني. قال: «عَلَيكَ بِتَقَوَى الله؛ فَإِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيرٍ»(١).

وعن أبي سعيد الخدري رَحِيَالِيَهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلاً جاءه فقال: أو صِنِي. فقال: «سألتَ عمَّا سألتُ عنه رسولَ الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن قبلك: أُوصِيكَ بتقوى الله؛ فإنَّه رأس كل شيء»(٢).

وعن ابن مسعود رَجَالِتُهُ عَنهُ أنَّه قال: ﴿إِنَّ أَحدكم لن يزال بخير ما اتَّقَى الله الله الله عنه ا

وكتب رجلٌ مِن السَّلف إلى أخيه: «أُوصِيكَ وأنفُسَنا بالتَّقوى؛ فإنها خير زادِ الآخِرَة والأُولَى، واجعَلهَا إلى كل خير سبيلَك، ومِن كل شرِّ مَهرَبَك؛ فقد تكفَّل الله عَرَّبَيَلَ لأهلها بالنَّجاة مِمَّا يَحَذَرُون، والرِّزق مِن حيث لا يحتسبون، (٠٠).

وكتب عمر بن عبد العَزيز رَحَهُ أللَهُ إِلَى بعض أُمَراء الأجنَاد: «أَمَّا بعد، فإنِّي أُوصِيكَ بتقوى الله، وطاعته، والتَّمَسُُك بأمره، والمُعاهَدة على ما حمَّلك الله مِن دينه، واستَحفظك مِن كتابه؛ فإنَّ بتقوى الله نجَا أولياؤه مِن سخَطِه، وبها تحقَّق لهم و لايته، وبها وافَقُوا أنبياءه،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٩٤٩)، وقال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٧٧٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (ص١٦١).

وبها نـضرت وجوههم، وبها نظروا إلى خالقِهم، وهي عِصمَةٌ في الدُّنيَا مِن الفِتَن، والمخرج مِن كرب يوم القيامة»(١).

فتأمَّل ما في القرآن والسُّنة وكلام السلف مِن ذِكرِ للتقوى، وكم عُلِّق بها من خير، وكم وُعِد عليها من ثواب، وكم أضيف إليها من سعادة! إِنَّكَ إن تأمَّلتَ في ذَلِك كان سبباً لحَثِّكَ على التَّقوى، والتِزَامِكَ لها، وعملك بها.

فإليك شيئاً مِن هَذِه الثَّمرات والفوَائد، لعلَّ الله أن ينفعنا وينفعك بها:

### التَّقوى سبب لنيل رحمة الله سبحانه:

عن سلمان الفارسي وَ وَاللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ صَالِمَهُ عَلَى قَال: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَومَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ مائةَ رَحَةٍ، كُلُّ رَحَةٍ مِلءُ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأرضِ، فَقَسَمَ مِنهَا رَحَةً بَينَ السَّمَاءِ وَالأرضِ، فَقَسَمَ مِنهَا رَحَةً بَينَ السَّمَاءِ وَالأرضِ، فَقَسَمَ مِنهَا رَحَةً بَينَ الخَلاثِقِ؛ بِهَا تَعطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَبِهَا يَشرَبُ الوَحشَ وَالطَّيرَ المَاءَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُ الخَلاثِقُ، فَإِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ وَصَرَهَا عَلَى المُتَّقِينَ، وَزَادَهُم تِسعاً وَتِسعِينَ "(").

### التَّقوى سبب لقبول العمل:

وهَذِه مِن أعظم الثَّمرات، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

دخل سائلٌ إلى ابن عُمَر رَحَيَّكَ عَنَهُ فقال لابنه: «أعطِه ديناراً». فأعطاه، فلمَّا انصرف، قال ابنه عقيل: «تقبل الله منك يا أبَتاه». فقال: «لو عَلِمتُ أنَّ الله تقبَّل مِنِّي سنجدة واحدة، أو صدقة درهم؛ لم يَكُن غائبٌ أحبَّ إلَيَّ مِن المُتَّقِين اللهُ عَن يتقبَّل الله؟ إنَّما يتقبَّل اللهُ مِن المُتَّقِين اللهُ ".

وكتب عمر بن عبد العزيز رَحَمُهُ اللهَ إلى رَجُل: «أوصيك بتقوى الله عَرَّقِبَلَ الَّذِي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلَّا أهلها، ولا يثيب إلَّا عليها، فإنَّ الواعِظين بها كثير، والعَامِلين بها قلِيل»(٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٥/ ٢٦٧).



<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية للدارمي، (٢٠٢)، وحلية الأولياء (٥/ ٢٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (٧٦٢٨)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم (٣٧٥٣) عن سلمان مرفوعاً، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (٣١/ ١٤٦).

### التَّقوى سبب للنجاة من عذاب الدُّنيّا:

قال تعالى: ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ [فصلت: ١٨]؛ أي: من عذاب الدُّنيَا.

التَّقوى توصل إلى مرضاة الرب عَزَّقِجَلَّ، وتكفير السيئات، والنجاة من النَّار، والفوز بالجنة:

وهَذَا هو قِمَّة المَطلُوب، وأعلَى مُراد المُسلِم، وهو أن يُدخِلَه الله عَنَّقَبَلَ الجنَّة، وينجيه مِن النَّار.

فيكفر الله سيِّنات المُتَّقِين، قال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَتِّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المائدة: ٦٥]، وقال: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا ﴾ [الطلاق: ٥].

و لا يحزنهم الفزع في ذَلِك اليوم: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَىٰهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

ثم ينجيهم من النَّار: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِئِيًّا ﴾ [مريم: ٧١-٧٧].

ثم يورثهم الجنة بالتَّقوى: ﴿وَجَنَّةٍ عَمْهُ هَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ عَمارَةُ وَمَا اللهُ اللهُ

وهـ ولاء المُتَّقـون لا يذهَبُون إلى الجنَّة مشياً، وإنَّما يذهبون رُكبَاناً، مُوَقَّرِين مُكرَمِين: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفُدًا ﴾ [مريم: ٨٥].

فيجتمعون بأحبابهم: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِلِمِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، على سرر متقابلين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ ﴿ الْمُخْلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ ا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَامِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٥-٤٧].

فينَالُـونَ ما تَشتَهِيهِ أَنفُسُهم: ﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ لَكُمْ فِيهَا مَا يَثَاَءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣١]. في غُرَفٍ مَبنِيَّةٍ، مِن فَوقِهَا غُرَف: ﴿لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَنَرُّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠].

وينعمون في ظِلَال الجنَّةِ وعيُونِها: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۞ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات: ٤١-٤٣].

وينالـون العِزَّةَ، والفوقيَّة، والـشَّرَف في تِلـكَ الـدَّار: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِيبَنَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سُئِلَ رسول الله صَالِلَهُ عَالَيْهِ عَن أكثر ما يدخل النَّاس الجنَّة؟ فقال: «تَقوَى الله، وَحُسنُ الخُلُق»(١٠).

نِعمَت جَزَاءُ المُتَّقِينَ الجَنَّة دَارُ الأَمَانِي وَالمُنَى وَالمِّنَّهِ وَالمُّنَّى وَالمِّنَّهِ (١)

## التَّقوى سبب لغفران ذنب المتقي وذنب غيره:

قال ابن عاشور رَحَهُ أللهُ: «التَّقوى تكون سبباً لمغفرة ذنوب المُتَّقِي، ومغفرة ذنوب غيره؛ لأنَّ مِن التَّقوى: الانكِفَاف عن مشاركة أهل المعَاصِي في معَاصِيهم؛ فيَحصُل بذَلِك انكِفَاف كنيره؛ لأنَّ مِن التَّقوى: الانكِفَاف عن مشاركة أهل المعَاصِي في معَاصِيهم، وذَلِك ضربٌ انكِفَاف كثير منهم عن معاصيهم تأسِّياً، أو حياءً؛ فتتعَطَّل بعض المعاصي، وذَلِك ضربٌ مِن الغُفرَان»(٣).

## التَّقوى سبب للإكرام عند الله عزوجل:

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَنْفَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

### محبة الله والملائكة والنَّاس للعبد المتقى:

قال تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦]، وإذا أحبّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنّه ينادي جبريل ويأمره أن يُحِبَّه، ثُم يحبه أهل السَّماء، ثُم يحبُّه أهل الأرض.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٠٠٤)، وأحمد (٩٦٩٦)، وحسنه محققو المسند، والألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) شرح شذور الذهب - لابن هشام (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٢/ ١٢٣).

وعن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «مَن اتَّقى ربَّه، ووصَل رحِمَهُ؛ نُسىءَ في أَجَلِه، وثَرَى ماله، وأحبَّه أهله»(١).

وعن زيد بن أسلم رَحْمَهُ اللَّهُ قال: «يقال: مَن اتَّقى اللهَ؛ أحبَّهُ النَّاس وإن كرهُوا ٣٠٠٠.

#### نصرة الله للمتقى وتأييده له وتسديده:

قال تعالى: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، والمَعِيَّة هَذِه: معِيَّةُ نُصرَةٍ، وتأييد، وتَسدِيد، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أعطاها للأنبِياء المُتَّقِين، فقال لموسى وهارون عَلَيْهِمَاالسَّلامُ: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَفَ ﴾ [طه: ٤٦].

قال رجل ليونس بن عُبَيد رَحِمَهُ آللَهُ: أوصِني، قال: «أُوصِيكَ بتَقَوَى اللهِ، والإحسان؛ فإنَّ الله مع الَّذِين اتَّقَوا والَّذِين هم مُحسِنُون <sup>(٣)</sup>.

ثُم إِنَّ العاقبة في النهاية دائماً ما تكون للمُتَّقين، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ بِلَهِ يُورِثُهَا مَن يَشَكَآءُ مِنْ عِبَكَادِهِ ۚ وَٱلْعَكِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

#### التَّقوى سبب لبركة الأعمال:

كتب ليث بن أبي سُليم إلى سليمان بن طرخان رَحَهُ مَاللَهُ: «سلامٌ عليك، فإنِّي أَحَمُدُ إليكَ الله الَّذِي لَا إله إلَّا هو العِلِيُّ العظيم، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله؛ أمَّا بعد: فإنِّي أوصِيكَ بتقوى الله؛ فإنَّ المتقي ينفعه مِن عمَلِه ما قلَّ منه أو كَثُر، جعَلَنا اللهُ وإيَّاكَ برحمته مِن المُتَّقِين»(٤).

#### البشرى:

سواءٌ كانت تِلكَ البُشرَى ثناءٌ مِن الخلق، أو تبشير مِن الملائكة عند الموت، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصَرْنُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصَرْنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٨)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (ص١٦١).

<sup>(</sup>٤) ذم الدُّنيّا لابن أبي الدنيا (١٩).

يَـنَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِۚ لَا نَبْدِيلَ لِكِلِمَنتِ ٱللَّهِۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيــمُ ﴾ [يونس: ٢٢-٦٤].

## التَّقوى سبب لنيل هداية الكتاب:

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدِّى لِآثَنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢].

## ومن أهم ما يُكافأ به المتقي: أنه يُعطى العلم النافع:

قال تعالى: ﴿وَٱتَّـ قُواْ اللَّهُ وَيُعَكِمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وإنَّ مِن أسباب نقصان العِلم والحِفظ، وذَهاب المسَائل، وعدم الحمَاسة للعِلم: المعاصي، فهي تصُدُّ النَّفسَ عن العلم.

### البصيرة من أعظم ما يرزق به المتقي:

فالمُتَّقي له بصيرة، وله فُرقان؛ يفرِّق به بين الحقِّ والباطل، وله نورٌ مِن ربَّه يُضِيءُ دَربَه؛ فيحذر الشر، ويرجو الخير، ويوفَّق، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٢٩].

### الخروج من كل ضيق، والرزق من حيث لا يدري المتقي:

لأنَّ الله وعَــدَ بِذَلِـك، ووَعدُ اللهِ لا يتخلَّف، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

حكى تاجرٌ أنَّه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة، وأنَّه كان يتعَرَّض للرشوة في كثير مِن البيع والـشِّراء، فلمَّا علم بأنَّ ذَلِك حرامٌ ومعصية كبيرة؛ اتَّقى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ، وامتنَع خوفاً مِن الله عَرَّبَخَلَ.

يقول: فما هو إلَّا أن جاء مَن يطلب منه أجهزة كثيرة بدون رشوة، وقضَى اللهُ سُبْعَانَهُوَتَعَالَ له، وأخلَف عليه، وعجَّل له مَوعُودَه؛ لأنَّه صدَقَ مع الله في تَقوَاه.

والتَّقوى لا تكون في جانِب دون جانب، أو أمرٍ دون أمر، أو نَهي دون نَهي، فالَّذِي يستعجل موعود اللهِ ويَستَبطِئهُ؛ عليه أن ينظر في نفسه أوَّلاً: هل حقَّق كمال التَّقوى، فلا شك أنَّ مَن يفعل أموراً دون أمور، وينتهي عن نَواهِ دون نَواهِ؛ أنه لم يُحَقِّق كمال التَّقوى، وأنَّه لا يستحق تمام الأجر المُرتَّب عليها مِن الله تَبَاتِكَوَّقَالَ.

#### تيسير الأمور:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍهِ عِينُمْرًا ﴾ [الطلاق: ٤].

## المتقي يُرزق بركات من السموات والأرض:

والبَركة تكثِير القليل، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ السَّمَا عِلَيْهِم فِي الخير، ويسَّرهُ لهم بسبب التَّقوى.

وكذَلِك إذا لم تَحصُل التَّقوى يظهر الفساد في الأرض، قال سبحانه: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي الأَرْضِ، قال سبحانه: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي الْأَرْفِ، قال سبحانه: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَرِّ وَٱلْبَرِّ مِاكَسَبَتُ آيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١]، فالتَّلَوُّث، والأمراض، والسَّرطَانات ونحوها صورة مِن صُور الفسَاد، الَّذِي هو مِن جزاء عدم التَّقوى.

وهَــنِه امرأةٌ مِن أهل الباديــة؛ أدركَت هَنِه الثَّمرة، فأوصَت ابناً لها أراد سَــفراً، فقالت: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنَّ قليلها أجدَى عليك مِن كثير عَقلِك»(١).

#### الوقاية والحفظ:

فإنَّ الإنسان لا يخلو أن يكون له عدوٌّ حاسِدٌ وكائدٌ، قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْمِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠]؛ فبالتَّقوى يدفع الله عن المُتَّقِي شَرَّ الأشرار، وكَيدَ الفُجَّار.

كتبت عائشة إلى معاوية رَضَيَشَعَنَهُ: «أُوصِيكَ بتقوى الله، فإنَّكَ إن اتَّقَيتَ الله كفاكَ النَّاس، فإن اتَّقيتَ النَّاسِ لم يُغنُوا عنك مِن الله شيئاً؛ فعليك بتقوى الله »(٢).

وإذا كانت آفات الدُّنيَا كثيرة، وعوارضها المؤذية لا حصر لها، لكن، بالتَّقوي يحصل الإنسان على الوقاية والحفظ من ربِّه -سبحانه-.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة لابن الجوزي (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٧١٧).

عن الأغر أبي مالك رَحمَهُ الله منه قال: لمَّا أراد أبو بكر رَحَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَر ، بعث إليه فدَعَاهُ ، فأتاه ، فقال: «إنِّي أدعوك إلى أمر متعب لمن وَلِيه ؛ فاتَّقِ الله يا عُمَر بطاعته ، وأطِعه بتَقواه ؛ فإنَّ المُتَّقِى آمَن محفوظ اللهُ ... ...

وكتب عمر بن الخطَّاب إلى ابنه عبد الله تَوَيَّلَتُهَ عَلَىٰ الْعَد: فإنِّي أُوصِيكَ بتقوى الله عزوجل؛ فإنَّه مَن اتَّقاه؛ وقَاه، ومَن أقرضَه ؛ جزَاه، ومَن شَكَره؛ زَادَه، واجعَل التَّقوَى نصبَ عينيك، وجِلَاء قلبك ('').

ولَّا حضرت عبد الملك بن مروان رَحَمَهُ اللهُ الوفاة؛ جمع ولده، فقال: «أوصِيكُم بتقوى الله؛ فإنَّها عصمةٌ باقية، وجُنَّةٌ واقية، وهي أحصَن كهف، وأزيَن حِليَة "(").

### حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده:

قال تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَـتَّقُواْ اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩]، فأرشد الله الآباء الَّذِين يَحْشَـونَ تَركَ ذُرِّيَّة ضعاف بالتَّقوى في سائر شُؤونِهم؛ لكي يحفظ أبناءهم، ويغاثون بالرِّعَاية الإلهِيَّة.

## بالتَّقوى يصبح للإنسان شرف وهيبة بين الخلق:

قال يحيى بن معاذ رَحْمُ أللَهُ: «مَن أحبَّ رفعة الدُّنيَا والآخِرَة؛ فعليه بالتَّقوي»(؛).

قال أبو العتاهية رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَحُبُّكَ لِللَّٰنِيَا هُوَ الـذُّلُّ وَالسَّقَمِ إِذَا حَقَّقَ التَّقوى وَإِن حَاكَ أُو حَجَم (٥)

ألَا إِنَّمَا التَّقوى هِيَ العِزُّ وَالكرَم وَلَيسَ عَلَى عَبدٍ تَقِيعٌ نَقِيصَةٌ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني، (٣٧).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٦٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٦/ ٢٥٩).

وقال السري بن حيان رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

فَهَا ضَرَّ ذَا التَّقوى تَضَاؤُلُ نِسبَةٍ وَمَا زَالَتِ التَّقوى تَزِيدُ عَلَى الغِنَى

وَمَا زَالَ ذُو التَّقوى أَعَزَّ وَأَكرَمَا إِذَا مَحَضَ التَّقوى مِنَ العِزِّ مِبسَها'''

وقال بعضهم:

وَالعِـزُّ كُلُّ العِزِّ لِلمُتَّقِي(")

مَا يَصنَعُ العَبدُ بِغَيرِ التُّقَى

### التعويض من الله خيراً مما تركه:

عن أبي قتادة وأبي الدهماء رَحَهُمَاللَهُ، قالاً: "أَتَينَا علَى رَجُل مِن أهل البادية، فقال البدوِيُّ: أَخَـذَ بيدي رسـول الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فجعـل يُعَلِّمُنِي مِمَّا علَّمه الله تَبَارَكَ وَقَـال: "إِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيئاً اتِّهَاءَ الله حَلَّ وَعَزَّ - إِلَّا أَعطَاكَ الله خَيراً مِنهُ "".

## التَّقوى خَلَفٌ من كل شيء:

لمَّا وُلِّيَ عمر بن عبد العزيـز رَحَمُهُ اللَّهُ خطَب؛ فحمِدَ الله، وأثنَى عليـه، وقال: «أوصيكم بتقوى الله؛ فإنَّ تقوى الله خلَفٌ مِن كل شيء، وليس مِن تقوى الله عزوجل خلف»(١٠).

فالتَّقوى يمكن أن تعوِّضَ أي شيء، ولكِنَّها إذا فُقِدَت لا يُعَوِّضُها شيء.

#### التَّقوى سبب لاطمئنان القلب:

ذلك أن التقيّ يخاف الله تعالى ويراقبه، فلا يكاد يترك واجبا، أو يقع في محرم؛ ولذلك يطمئن قلبه.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٧٣٩)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ١١٤)، وتاريخ دمشق (٥٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا (١٣٣).

#### الخاتمة

إِنَّ تقوى الله أفضَل ما يحصل عليه الإنسان في هَذِه الحياة؛ لأنَّها سببٌ لكلِّ خيرٍ و فلَاح، وسبَبٌ لسَعادة الدَّارَينِ.

> يُرِيدُ المَـرءُ أَن يُعطى مُنَاهُ وَيَــأبَـى الله إلَّا مَـا أَرَادَا يَقُولُ المَاءُ فَائِدَتِي وَمَالِي وَتَقوَى اللهُ أَفضَلُ مَا استَفَادَا(١)

والتَّقـوي بـابٌ لا يمكن للإنسـان أن يبلغ آخـره، فعليك -أيها المسـلم- أن تحافظ على التَّقوى، وأن تتَّقِيَ الله في كل شيء، وفي كل لحظةٍ وساعَة، وإن كُنتَ غريباً بين النَّاس.

فَذُو الْحَقِّ وَالتَّقوى غَرِيبٌ بِوَقتِنَا تَغَرَّب بِتَقوَى الله وَاتَّبَع السلما(٢)

عليك بالتَّقوى قبل مفارقة الدِّيار والأحبَاب.

قال أبو العتاهية رَحْمَهُ أللَّهُ (٣٠):

في ظل شَاهِقَةِ القُصُور يُسعَى عَلَيكَ بِهَا اشْتَهَيتَ لَدَى الرَّوَاحِ وَفِي البُّكُور في ضِيق حَشرَ جَة الصُّدُور مَا كُنت إلَّا في غُـرُور

عِش مَا بَـدَا لَكَ سَالِمًا فَــإِذَا النُّفُوسِ تَقَعقَعَت فَـهُـنَـاكَ تعلم مُوقِناً

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) نشر طى التعريف في فضل حملة العلم الشريف، للحبيشي، (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي العتاهية (ص ١٦٣).

اللهُمَّ أحيِنَا علَى كَلِمَة التَّقوى، وتوَفَّنا علَيهَا، واجعَلنَا مِن صَالِحِي أهلِهَا. وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّد الأمِين، وعلَى آلِه وصَحبه أجَعِين. وآخِر دَعوَانا أن الحَمدُ للهِ ربِّ العَالِين.

\* \* \*



# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان مِن الأسئلة حول الموضوع، أسئلة حلُوهُمَّا مُباشِرَة، وهي أسئلة المستوى الأوَّل.

وأسئلة تحتاج إلى بحثٍ وتأمُّل، وهي أسئلة المستوى الثَّاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ما تعريف ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ للتَّقوى؟
  - ٢. ما حكم التَّقوى، مع الدَّليل؟
- ٣. التَّقوى تُطلَق في القرآن على عددٍ مِن الأمور؛ فما هي؟
  - ٤. ما مرَاتب التَّقوَى؟
  - ٥. للمُتَّقِين صفاتٌ وسِمَاتٌ خاصَّة؛ فها هي؟
  - ماذًا يلزم العبد فعله لِيَكُون مِن المُتَّقِين؟
  - ٧. اذكر ثمرات وفوائد التَّقوى الدُّنيويَّة، والأُخرَويَّة.
    - اذكر مَواطِن التَّقوى.

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ا. هل هناك تلازُمٌ بين العِلم والتَّقوى؟ وضِّح ذَلِك.
- يدَّعي المُتصَوِّفة أنهم أولياء الله تعالى، فكيف يُرَدُّ عليهم؟
- ٣. تحقيق التَّقوى بابٌ مِن أبواب الدَّعوة إلى الله تعالى، فهالَّا ذكرت قصةً
   على ذَلِك؟
  - كيف تكون التَّقوى سبباً لغُفرَان ذنب المُتَّقي، وذنب غيره؟
    - اذكر كِتَابَين تَحَدَّثَا عن التَّقوى؟
    - كيف يكون الحياء سبباً لحصول التَّقوى؟



## أعمال القلوب



التوكل

# مقتدمة

الحمْـدُ للهِ ربِّ العَالِمِن، والصَّلاةُ والسَّـلامُ على أشرف الأنبياء والمُرسَـلِين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصَحْبه أجْمَعِين.

أمًّا بعد:

فالتَّوَكُّل على الله مَقامٌ جليلٌ عَظِيم الأثَر، وهو مِن أعْظَم واجبَات الإيمَان، وأفْضَل الأعْمَال والعِبَادات المُقَرِّبة إلى الرَّحسن، وأعْلَى مَقامَات توحيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، فإنَّ الأمُور كلها لَا تحصل إلَّا بالتَّوَكُّل على الله عَرَقِبَلُ والاستِعَانة به.

وسنتَطَرَّق في هَــذَا الفصل لبيان معنى التَّوَكُّل وحقيقته، والفرق بينه وبين التَّواكُل، ثُم نذكر شيئاً مِن فوَاثِده، والأمُور المُنافِيَة له، ونَخْتم بذِكْر ما تيسَّر مِن قصَص المتوَكِّلين.

ونسأل الله شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ التَّوفيق والسَّداد، وصلَّى اللهُ وسـلَّم عـلَى نبِيِّنا محمَّـد، وعلَى آله، وصحبه أجمعين.





# أهمية الموضوع

قال سعيد بن جُبَير رَحْمَهُ آللَهُ: «التَّوكُّل علَى الله جِمَاع الإيمَان الله الله عِمَاع الإيمَان الله الله

وقال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «التَّـوَكُّل نصف الدِّين، والنَّصف الثَّاني: الإنابة؛ فإنَّ الدِّين استعانة وعِبَادة، فالتَّوكُّل هو الاستِعَانة، والإنابة هي العِبَادة.

ومَنْزلته أَوْسَع المَنازل وأجْمَعها، ولا تَزال معمورة بالنَّازلين؛ لِسعَة متعلق التَّوَكُّل، وكثرة حوائج العَالِمِين»(٢).

فالتَّوَكُّل يتعَلَّق بكلِّ شيءٍ مِن الوَاجبات والمُسْتحبَّات والمُباحَات، بل قد يتعَلَّق أصحاب المُنكَرات بالله عزوجل، ويتوكَّلُون عليه في حصُول مُرادِهم.

وأيضاً فَإِنَّ حاجات النَّاس كثِيرَة، ولا بُدَّ لهم مِن التَّوَكُّل على اللهِ في قضَائها.

قـال ابـن القيم رَحِمَهُ آللَهُ: ﴿ ولو تــوكَّلَ العبدُ علَى الله حــقَّ توكُّلِه في إزَالة جبـل عن مكانه، وكان مأمُوراً بإزالته؛ لأزالَهُ ﴾ (٣).

فالمسلم لا يرَى التَّوكُّل على الله في جميع أعمَالِه أمراً مُسْتحبّاً؛ بل يراه فريضة دينية.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «والتَّوكُّل جامع لمقام التَّفويض، والاستِعَانة، والرِّضا، لا يتصور وجوده بدونها»(٤٠).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ١٣٦).



<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٨١).

وقال الشَّيخ سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَحَهُ اللهُ: «الأصل الجامع الَّذي تفرَّعَت عنه هذه الأفْعَال - يقصد العِبَادات - هو: التَّوكُّل على الله، وصِدْق الالْتجاء إليه، والاعْتِهَاد بالقَلْب عليه، هو خُلاصَة التَّفريد، ونهاية تَحْقِيق التَّوحِيد الَّذِي يثمر كل مقام شَريف؛ مِن المحَبَّة، والحَوْف، والرَّجاء، والرِّضا به ربّاً وإلها، والرِّضا بقضائه، بل ربها أوصَل العبد إلى التَّلذُّذ بالبَلاء، وعدَّه مِن النَّعهاء، فسبحان مَن يتفَضَّل على مَن يشَاء بها يَشاء بها يَشاء، والله ذو الفَضْل العَظِيم»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص٨٦).

# تعريف التَّوَكُّل

## التَّوَكُّل فِي اللغة:

يُقَال: وَكِلَ بالله، وتوكُّل عليه، واتَّكل: استسلم إليه.

وتوكُّل بالأمر: إذا ضمن القيام به.

ووكَّلْتُ أمري إلى فُلان: اعتمدتُ في أمري عليه.

ووكَّل فلانٌ فلاناً: إذا عجز عن القِيَام بأمر نفْسِه، أو وثق فيه بأنْ يَقُوم بأمره.

ووكلَ إليه الأمر: سلَّمه(١).

فالتَّوَكُّل: هو إظْهَار العَجْز، والاعتباد على الغَيْر.

## والتَّوَكُّل في الاصطلاح:

للعلماء عدَّة تعريفات للتَّوَكُّل، منها:

قال ابن رجب رَحمَهُ أللَهُ: «هو: صِدْق اعْتِهَاد القَلْب على الله عزوجل في استجلاب المصالح، و دَفْع المضار، مِن أمور الدُّنيا و الآخِرَة كلها»(١).

وقال الحسَن رَحْمَهُ اللَّهُ: «إنَّ توكُّل العبد على ربِّه: أنْ يَعْلَم أنَّ الله هو ثِقَته» (٣٠).

قال الزَّبيدي رَحِمَهُ آللَهُ: ﴿ التَّوَكُّل: الثُّقة بها عند الله -تعالى، واليّأس مما في أيْدِي النّاس ﴿ أَنّ

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور (١١/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ص٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) تاج العروس للزبيدي، مادة: (وكل) (٣١/ ٩٨).

وقــال ابن عثيمين رَحَمَهُ أللَهُ: «التَّوَكُّل: هو صِدْق الاعْتِهاد علَى الله عزوجل في جلب المنَافع ودفع المضار، مع فِعْل الأسباب الَّتي أمَر الله بها»(١٠).

وهَذَا تعريف جيد جامع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين (١٠٦/١).

# حقيقة التَّوَكُّل

حقيقة التَّوَكُّل هي: اعْتِهَاد القلب على الله، مع الأخْذ بالأسْبَاب، مع التَّيَقُّن الكامِل بأنَّ الله هو: الرزَّاق، الخالق، المُحْيي، المُمِيت، لا إلهَ غيره، ولا ربَّ سِوَاه.

والتَّوَكُّل أعمُّ مِن الاستعانة؛ فإنَّ الاستِعَانة هي: أنْ تطلب مِن الله أنْ يُعِينك علَى فِعْل أمرِ مِن الأمور.

أمَّا التَّوَكُّل: فيَدخُل فيه الاستِعَانة، فتَتوكَّل علَى الله في إعانَتك علَى أمورك، والتَّوكُّل -أيضاً- أوْسَع وأشْمَل مِن ذلك؛ فيدخل فيه التَّوَكُّل على الله في جَلْب المَنافِع، ودفع المَضَار، وغير ذلك مِن الأمور.

قال ابن تيمية رَحَمُ أَلَقَهُ: \*التَّوكُّل يتناول التَّوكُّل عليه؛ ليُعِينَه على فِعْل ما أمر، والتَّوكُّل عليه؛ ليُعِينَه على فِعْل ما أمر، والتَّوكُّل عليه؛ ليُعْطِيه ما لا يقدر العَبْد عليه، فالاستِعَانة تَكُون على الأعْمَال، وأمَّا التَّوكُّل فأعمُّ مِن ذلك، ويَكُون التَّوكُّل عليه؛ لجَلْب المَنْفعَة، ودفع المضَرَّة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُ مُرضُوا مَا عَالَتُهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ سَيُوَّتِينَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَيَسُولُهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللهُ الله

فالتَّوَكُّل يَكُون في جَلْب المَنافع ودفع المَضار، والاستِعَانة تكُون علَى العِبَادة؛ فالتَّوَكُّل أعمَّ مِن الاستعانة، وقد جمع الله بيْنَ الأصْلَيْن في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفائحة: ٥]، فَالعِبَادة له، والاستِعَانة به، والتَّوَكُّل علَيْه وحْدَهُ لا شَريكَ له.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ١٧٧).

## يقول الشَّريف المرتضي:

رُجُوعاً إِلَى رَبِّ يَقِيكَ المَحَاذِرَا إِلَى الله غَايَاتٍ لَـهُ وَمَـصَـادِرَا وَكُنْ لِلَّذِي يَقْضِي بِهِ الله وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقُهُ الأَمَانِي شَاكِرَا لَينْ لَمْ يَبِتْ يَدْعُو سِوَى الله نَاصِرَ ا(١)

إِذَا مَا حَذِرْتَ الأَمْرَ فَاجْعَلْ إِزَاءَهُ وَلاَ تَخْشَ أَمْراً أَنْتَ فِيهِ مُفَوِّضٌ وَإِنِّ كَفِيلٌ بِالنَّجَاةِ مِنَ الأَذَى

فإذَا جاءت الأمُور على غير ما تتمَنَّى؛ فكُنْ شَاكِراً لله، ولا تخش شيئاً، وإذا فوَّضت أمرك إلى الله، وكنت رجَّاعاً إلى الله مُتَّكِلاً عليه؛ فعِنْد ذلك ينصرك الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ويُؤيِّدك.

# # #



<sup>(</sup>١) مجموعة القصائد الزهديات لعبدالعزيز السلمان (١/ ٥٤٥).

## الأخذ بالأسباب

إِنَّ التَّوَكُّل على الله لا يَعْنِي بحالٍ عدم اتِّخَاذ الأسباب.

فالتَّوَكُّل يعتمد علَى أَمْرَيْن: النُّقة بالله، والاعْتِهَاد علَيْه، مع الأخْذ بالأسْبَاب.

وإنَّما الَّذي ينبغِي مُلاحظَته: هو عدَم الاعْتِهَاد علَى الأسباب، وأنْ يَعْرف العَبْد أنَّ الأخْذَ بالأسْبَاب إنَّما هو سَيْرٌ على السُّنن الكونِيَّة، وأنَّ النَّافع والضَّار هو الله وحْدَه فقط.

يقول ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: «سِرُّ التَّوكُّل وحقِيقَته هو: اعتِــَاد القَلْب عــلَى اللهِ وحْدَه، فلا يضُرُّه مباشرة الأسباب، مع خُلُوِّ القَلْب مِن الاعتِـَاد عليها، والرُّكُون إليها»(١).

وهَـذَا هو الفَرْق بيْنَ مَن تـوكَّل على الله حقِيقة التَّوَكُّل، ومَن توكَّل عليه ادِّعاءً باللِّسَـان فقَط، فَإِنَّ ذَهاب الأسباب لا يعني شيئاً للمُتوكِّل حقيقةً؛ لأنَّه يعلم أنَّ الله الَّذِي يعتمد عليه باقٍ ومَوجُود.

أَمَّا الَّذِي يتوكَّل على اللهِ ادِّعاءً: فَهَا إِنْ تَنْهَارِ الأسبابِ حَتَّى يَنْهَارِ هـ و معَها؛ لضَعْف توكُّلِه على الله واعتِهَاده عليه.

### اتخاذ النبي صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأسباب:

لقد كان النَّبي صَالَمَتُهُ عَلَيْهِ مَا أَعظم المُتوكِّلين على الله، ومع ذلك فقد اتَّخذ الأسباب العَدِيدة في مواقف كثيرة؛ ليُبيِّن لأمَّته أنَّ اتِّخاذ الأسْبَاب لا يُنافِي التَّوَكُّل.

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم (ص٨٧).

فقد ظاهَر صَالَةَ تُعَلِّمُ وَسَالَةً بِيْنَ دِرْعَيْن؛ أي: لبس دِرْعَيْن، واحدة فوق الأُخْرَى، فعَنْ السَّائب بن يَزيد رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ الله صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ \*(١)، «وَلَبِسَ لأُمْنَهُ صَالَةَ مُعَلِيّهِ وَسَلَّمَ \*(٢).

ووضع المِغْفَر -الخوذة- علَى رأسه، فعَن أنس بن مالك رَضَائِيَّهُ عَنَهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَامَ الْفَتْح وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ٣٠٠٠.

وفي طريق الهجرة اتَّخذ دليلاً يُرشِدُه إلى الطّريق، وعَمَد إلى تعْمِيَة الأثَر، وخرج في وقت يغفل فيه النّاس، وذهبَ مِن طريقِ غير الّذِي يُسْلَك عادَةً.

كل هَذَا مِن باب الأُخْذِ بالأَسْبَاب، وتَعْلِيم أُمَّته أنَّ اتَّخَاذ الأسباب مِن الأَشْيَاء المُهِمَّة جدًا، والتي لا يستغني المُسْلِم المُتوكِّل عنها.

وعـن عمر بن الخطَّاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن رسـول الله صَالِمَنَهُ عَلَىٰهُ قَال: «لَوْ أَنَّكُـمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بِطَاناً ﴾(''

فَفِي هَذَا الحديث بيانٌ لأهمِّية الأخذ بالأسْبَاب؛ فالطَّير التي تكفَّل الله برزْقِها لم تبقَ في عُشِّها تنتظر أنْ يأتِيَها الرِّزق؛ بل خرجت في الغُدُّوِّ -وهو الصَّباح الباكر - جائعة تبحث عن رزقها؛ فحقَّقَ الله لها مُرادها، وجعلها تَعُود إلى أعشاشها وقد شبعت.

وعلى المسلم أنْ يتَنبَّه حين الأخذ بالأسباب أنْ تكون تلك الأسباب جائزة شرعاً، حيث نرَى بعض النَّاس يُرشِي المُوظَّفِين؛ لإتمام مَصالحه، ويقول: «هَذَا من باب التَّوكُّل»، ويغش الطَّالب في الامتحان، ويقول: «هَذَا مِن باب التَّوكُّل». وهَذَا كله ليس مِن التَّوكُُّل في شيء؛ بـل هـو مُنَافٍ ومضاد للتَّوكُّل؛ لأنه لو تـوكَّل على الله حقَّ توكُّله لم يرتكب ما يخالف شرعه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، (١٥٧٦٠)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه، (٧٠٢٨)، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان، (٦٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٧٤٩).

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٤٤)، ورواه الحاكم في مستدركه، (٤/ ٣٥٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

# الفرق بين التَّوَكُّل والتواكل

كما سبق؛ فإنَّ التَّوَكُّل لا بُدَّ فيه مِن اتِّخاذ الأسباب، أمَّا عدَم الأخذ بالأسباب؛ فهو التَّواكُل، وهو ليس مِن دين الله في شيء.

وكمَا يُقَال: مَن ترك التَّوَكُّل قُدِح في توحيده، ومَن ترَكَ الأسباب قُدِح في عَقْله.

والتَّواكُل هو أحد أسباب ضعف الأُمَّة، يجلس الرَّجُل في بيْتِه ينتظر رِزْقه، وهو لا يُحَرِّكُ ساكِناً، ويقول: «أنا مُتوكِّل على الله».

وينتظر النَّاس أن يَنصُرَهُم الله على أعدائهم، ولم يعدوا لذلك عِلْمًا ولا عدَّة.

عن ابن عبَّاس رَحَوَلِقَهُ عَنْهَا قال: «كان أهل اليمن يَحُجُّون و لا يتزَوَّدون، ويقولون: «نحن المتوكِّلون»، فإذا قدِمُوا مكَّة سألوا النَّاس؛ فأنـزل الله تعالى: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ النَّقَوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧] هـ(١).

فانظر، كيف أنكر الله عليهم ادِّعاءهُم التَّوَكُّل، وهم لا يتزَوَّدُون بشيءٍ مِمَّا يعينهم علَى أمور حَجِّهم.

وليس المقصود أنْ يُرهِق الإنسان نفْسَهُ في اتّخاذ الأسباب، ويكلّفها ما لا تطيق، بل يكفي أحياناً السبب اليسير، ولنا في قصَّة مريم دليلٌ على ذلك، حيث أمّرَ ها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بَهَزِّ الجِذْع؛ ليتسَاقَط عليها التَّمر، ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا ﴾ [مريم: ٢٥].

وقد يتساءل البعض فيقول: «كيف لهذه المرأة الحامل الضَّعيفة، أن تهز نخلة قويَّة رَاسِخَة؛ ليتساقط عليها الرطب؟».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٥١).

ونحن نقول له: نعم؛ إنَّ الله عزوجل أراد أن يُعلمنا من خلال قصَّة هذه المرأة أهمِّية اتُّخاذ الأسباب، ولو كانت تِلْك الأسباب ضَعِيفَة، فإنَّ هذه المرأة الصَّالحة لم يَكُن لها حيلة في ذلك الوقت إلَّا هَـذَا العمَل الضَّعيف، ولكن لما توكَّلَتْ على الله حق توكُّله، وعملَتْ بالسَّبب الضَّعيف؛ أعطاها الله ما أرادته، وأنالها إياه.

وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنِيهِ مِنْ غَيْرِ هَزِّهَا جَنَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبْ(١)

تَوَكَّلُ عَلَى الرَّحْمَن فِي كُلِّ حَاجَةٍ وَلاَ تُؤْثِرَنَّ العَجْزَ يَوْماً عَلَى الطَّلَبْ أَمْ تَرَ أَنَّ الله قَالَ لِمَرْيَم إلَيْكِ فَهُزِّي الجِذْعَ يَسَّاقَطِ الرُّطَبْ

لقد كان مِن المُمكِن أَنْ يُسْقِطَ الله التَّمْرَ بلا سبب، ولكن لمَّا كان السَّبب سُنَّةٌ كونيَّةً ؟ أمَرها بهز الجِذْع.

وإذا عدم الإنسان كل سببٍ ممكن؛ فلا ينسى أعظم الأسباب وأقواها، ألا وهو: دعاء الله عزوجل، والاستغاثة به.



<sup>(</sup>١) بهجة المجالس وأنس المجالس، لابن عبد البر (ص٢٦).

# حكم التَّوَكُّل

إن التَّوَكُّل على الله واجب من أعظم الواجبات.

بِل إِنَّ التَّوَكُّل شرط الإيمان، فالمفهوم مِن قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]؛ أنَّه إذا انْتفَى التَّوكُّل؛ انتفَى الإيمان.

والتَّوَكُّل هو أحد مَباني توحِيد الإلهِيَّة، كما يَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

## آيات في فضل التَّوكُّل والحث عليه:

ورَدَ لفظ التَّوَكُّل في القرآن الكريم في اثْنَيْن وأرْبعِينَ مَوْضِعاً، جاء أحياناً بلفظ الإفراد، والجَمْع، وأحياناً بلفظ الماضي، والمضارع، والأمر، وكلها جاءت بمعنى الاتِّكَال، والاعْتِهَاد علَى الله، وتفويض الأمر إليه.

وقد تنَوَّع الأسلوب القُرآني في بيَان فضل التَّوَكُّل، والحَثِّ عليه، وإليك هذه الصُّوَر مِن صور التَّنَوُّع في الأسلوب:

## أ) أمر الله عزوجل نبيه عزوجل بالتَّوَكُّل عليه:

لقد خصَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نبيَّه صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأَمْر بالتَّوكُّل عليه في آياتٍ مِن القرآن،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱٦/۷).

كَمَا فِي قُولَهُ: ﴿ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ﴾ [النمل: ٧٩]، وقوله عزوجل: ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِنْفُوهِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وقوله عز شأنه: ﴿ فَيَمَارَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا وَلَوْكُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَمْلُ عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِيلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقول تعالى: ﴿ فَإِن تَولَوّا فَقُلْ حَسْمِ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِيلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقول تعالى: ﴿ فَإِن تَولُوا فَقُلْ حَسْمِ اللّهُ لِلّهُ إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكَلّمُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكَلّمُ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَلّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأمرُ اللهِ نبيَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّوَكُّل، أمرٌ لأُمَّتِه.

## ب) أمر الله عباده المؤمنين بالتَّوَكُّل عليه:

وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتَّوَكُّل عليه، وحث على ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـنَّوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

## ج) وصف المؤمنين بأنهم يتوكلون على ربهم:

التَّوَكُّل على الله صفةٌ علِيَّةٌ مِن صفات عباد الرَّحْمَن، وشِعار يتمَيَّزون به عمَّن سِواهُم، وعلامة بارِزَة لأهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

«أي: لا يرجون سِوَاه، و لا يَقْصدُون إلَّا إيَّاه، و لا يَلُوذُون إلَّا بجنَابه، و لا يَطْلُبون الْحَوائج إلَّا مِنْه، و لا يَرْغَبون إلَّا إليه، ويعلمون أنَّه ما شاء كان، وما لم يشَا لم يَكُن، وأنَّه المُتصَرِّف في المُلْك؛ لا شريك له، و لا مُعَقِّب لحُكْمِه، وهو سَريع الحِسَاب»، كما قال ابن كثير رَحَمُ أللَهُ ".

#### د) ذكر أمثلة من توكل الأنبياء:

لقد أمَرَنا الله عزوجل أنْ نَتَّخِذ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، والمُؤمِنين الَّذِينَ معه أُسْوَةً

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٨٧).

وقُدُوةً نقتدي بهم، قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [المنحنة: ٤].

وحدَّ ثَنَا عزوجل عنهم، أنَّهم قالوا لقُوَّة إيهانهم: ﴿ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَاللَّهُمْ إِلَيْكَ، الْمَصِيرُ ﴾ [المنحنة: ٤]؛ أي: توكَّلْنا عليك في جَمِيع أُمورنا، وسلَّمْناها إليك، وفوَّضْناهَا إليك.

هكذا توكَّلُوا على الله، وسلَّموا له الأمُورَ تَسْلِيهاً مُطْلقاً، وصحبوا التَّوَكُّل في جميع أمورهم، مع بَذْل الجهد في رضَا الرَّحمن تَبَارَكَوَتَعَالَ.

ثُم إنَّ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ هَمَّ قومُه بإحْرَاقه، وجَمَعُوا لذلك حَطباً كثيراً جدّاً.

قال الشَّدِّي رَحَمُهُ اللَّهُ: «كانت المرأة تمرض، فتنذر إنْ عوفِيَت أنْ تحمل حطباً لحريق إبراهيم»(١).

ثُم جعلوه في جَوْبةٍ مِن الأرض، وأَضْرَ مُوها ناراً؛ فكان لهمّا شرَرٌ عظيم، ولهَبٌ مرتفع، وجعلُوه في جَوْبةٍ مِن الأرض، وأَضْرَ مُوها ناراً؛ فكان لهمّا شرَرٌ عظيم، ولهَبٌ مرتفع، وجعَلُ وا إبراهيم عَيْنِه السَّلَامُ في كِفَّة المَنْجَنِيق، فلمَّا أَلقوه قال إبراهيم عَيْنِه السَّلَامُ: "حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيل، اللهُ ونِعْمَ الوَكِيل، قال: "حَسْبُنا الله ونِعْمَ الوَكِيل، قالها إبراهيم عَيْنِه السَّلَةُ حِين أُلْقِيَ في النَّار.... "(").

وها هو موسى عَلَنْهَالسَّلَامُ ؛ توكَّلَ على الله، وأمَر قومه بالتَّوَكُّل عليه : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمُ إِن كُنْهُمْ ءَامَنْهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (ص١٨).



<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٨٧).

ولنا في نبينا محمَّد صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وأصحابِه قُدْوَةٌ حسَنة؛ قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عنهم في غزوة أُحُد: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَٱخْشُوهُمَ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

قال ابن عبَّاس وَعَيْلِهَ عَنْهَ: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم عَيَنِه السَّكُمُ حين ألقي في النَّار، وقالها محمَّد صَالَة تُعَيِّه وَسَلَمَ حين قالوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَلَّمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]» (١٠). فالتَّوكُل عدَّة المؤمنين يَوْم يتوعَدهم النَّاس، ويخوفُونَهُم بكثرة الأعداء. هُو القريبُ المُعْبَودِي وَمُتَكلي هُو القريبُ المُعْبُودِي وَمُتَكلي

415 425 415

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٧).

# المقامات التي ذُكِرَ فيها التَّوَكُّل

إِنَّ مِمَّا يُبِيِّن منزلة التَّوَكُّل وفضله: تلك المقامات التي ذُكِرَ فيها؛ حيث إِنَّ التَّوَكُّل ذُكِر في مَقامات عديدَة، منها:

١. الأمر بالتَّوكُل في مقام العبادة: قال تعالى: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]؛ فأمر الله سُنهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُحَاطِباً نبيَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً: ﴿ وَالنَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٢-٣]، فبَعْدَ أَنْ أَمَرهُ بعبادته، واتَّباع ما يُوحَى إليه مِن ربِّه؛ أمره بالتَّوكُّل عليه، وهو أَمْرٌ له ولأُمَّتِه مِن بَعْدِه إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي صَالَةَ عَيْهِ وَسَلَمَ إذا خوطب بشيء فهو خطاب لأمته، ما لم يقم دليل على التخصيص.

٢. الأمر بالتَّوَكُّل في مقام الدَّعْوة: قال تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّوْا فَقُلُ حَسِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَّ عَلَيْ وَكُو رَكُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، فهو الَّذِي تنتهي إليه القُوَّة، والممُلْك، والعَظَمة، والجَاه، وهو حسب مَن لاذَبه، ويَكْفِي مَن اسْتَجَارَبه، يدفع عزوجل عنه الشَّر، ويَحْمِيه.

ونُـوح عَلَيْهِالسَّلَامُ تُوكَّلَ عَلَى الله في مقَام الدَّعوة: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَنتِ ٱللّهِ فَعَـلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُـدَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١].

فَبَعْدَ طُولَ الدَّعوة، ومُكُوثه السِّنين الطُّوَال في دعوةِ قَوْمِه، وتَكْذِيب قومه له؛ توكَّلَ على الله، وفوَّضَ الأَمْر إليه، وهو ماضِ في الدَّعوة.

ويجب أنْ يَكُون هَذَا شَأن الدَّاعية الإِسْلَامي، فيَصْبر علَى الأذَى في الدَّعوة، ويتوكَّل على الله في طريق دعوته. ٣. التَّوَكُّل في مقام الحُكْم والقضاء: قال تعالى: ﴿ وَمَا الْخَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَا الْخَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ وَإِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٠].

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ القاضي، أو الحاكِم ما دامَ على الحقِّ؛ فإنَّ عليه أنْ يتوكَّل على الله؛ ليُعِينَهُ على الله

وفي قصَّة موسى عَنْيَالسَّلَم، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۚ أَنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢-٣٣].

٥. التَّوَكُّل على الله في مقام السلم: قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ.
 هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الانفال: ٦١]، وقد يَسْتَغْرب بعض النَّاس مِن التَّوَكُّل في هَذَا المقَام؛ فها فائدة التَّوكُّل بَعْدَ وضْع الحرب أوْزَارها، وكف أيدي الأعداء عن المسلمين؟!

تظهر فائدةُ التَّوَكُّل في مظاهِر كثيرة، منها مَا حصل بعد غزوة الحُدَيْبِيَة؛ حيث جَنَح أهل قريش للسلم، فعَاهدَهُم النَّبي صَالَّتَهُ عَلَى ذَلِك، وبسَبَب التَّوَكُّل على الله في هَذَا الصُّلح والسلم؛ دخل في الإسلام الكثِيرُ مِن أهل الجَزِيرَة العربيَّة، وكان ذلك بمثابة الفَتْح على المُسْلمِين.

٦. الأَمْسر بالتَّوَكُّل في مَقام المَشُورَة: قال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيطٌ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّل غَلْمَ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَل عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فَفِي الآية إشارةٌ إِلَى أَنَّ المَشُورَة مِن باب الأخْذِ بالأسباب، وأمَّا السَّبب الحقِيقي لتَحْقِيق المُراد عند العَزْم علَى الأمر: فهو التَّوَكُّل على الله.

وانظر إلى العُظَماء، وأصحاب المناصِب الرَّاقية، كيف يجمع الشَّخص منهم مِثَات المُسْتشَارين والخُبَراء حوله، فَيُشِيرُون عليه بأحَدِ الآراء، ثُم يتبَيَّن له بعد الأخذ بآرائِهم أنَّهم كانُوا مُخْطِئين.

فلا بُدَّ مِن التَّوَكُّل على الله بعد الأخذ بالمَشُورة والأسباب.

التَّوكُّل على الله في مقام طَلب الرِّزْق: قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُفَهُ وَمَن يَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُ وَحَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُ وَحَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وعن ابن مسعود رَجَوَلِقَهُءَنهُ أنه قال: ﴿إِنَّ أَكْبَرَ آيَةٍ فِي كَتَابِ الله تَفْويضاً، قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجِعَلَلَهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُوْفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]»(١).

وعن جابر رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ النَّاسُ: اتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ ثَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ »(٢).

٨. التَّوكُّل في مقام العهُود والمَواثِيق: أخْبَر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن يعقوب عَيْدِالسَّكَمُ أَنَّه توكَّل على الله عندما قال له أو لاده: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانا ﴾ [يوسف: ٦٣]، فقال لهم: ﴿ لَنُ أُرْسِلُهُ مَعَكُمُ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِن اللهِ لَتَأْنُنِي بِعِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَعَكُمُ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِن اللهِ لَتَأْنُنِي بِعِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [يوسف: ٦٦]، والمؤثِق: هو العُهود، والأثيران المُعلَّظة، ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ أَبُونِ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلّا بِلّهِ مِن بَالِ وَحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُونٍ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِن اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلّا بِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِلُونَ ﴾ [يوسف: ٦٧].

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٩/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة (٢١٤٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

التَّوَكُّل في مقام الهجرة في سبيل الله: ففي ذلك المقام الألِيم على النَّفس؛ وصَفَ اللهُ عِبَادَهُ بالمُتوكِّلين، حيث يَثْرك الإنْسَان مَأْوَاهُ، ودَارَهُ، وأَمْوَالَهُ، ويتغَرَّب، ويُضَحِّي بعَشِيرَته، وبالذُّكْريَات الحبيبة، ولكن التَّوَكُّل على الله يهوِّن عليه ذلك، قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هَا حَكُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا لَنُتُوتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ هَا النحل: ١٤-٤٤].

وانظُر إلى توكُّل النَّبِي صَالِمَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً وصاحبه في طريق الهجرة: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدِ نَصَكَرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِينَ الْمُنَيْنِ إِذَ هُمَا فِ الْفَارِ إِذَ يَتَقُولُ لِصَكِحِبِهِ لَا تَخْرَزُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لِصَكِحِبِهِ لَا تَخْرَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لِصَكِحِبِهِ لَا تَخْرَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ لِللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن رَوْهَا وَجَعَكَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَامُوا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنّوبة : ٤٠].

- ١٠. التّوكُّل في مَقام إِبْرَامِ عقُود البَيْع، والإجارة، والزَّواج، وغيرها: وقد حصلَ هَذَا في قصّة موسى عَنْوَالسَّلَة؛ لمَّا اتَّفق مع الرَّجُل الصَّالح على أنْ يُزوِّجه ابنته على أن يَأجُرَه ثَمَانِيَ حِجَج أو عَشْراً: ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِي شَانِي حِجَج أو عَشْراً: ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكُوكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِي عِندِكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ الله مِن الصَّيلِجِينَ ﴿ عَلْ عَدُونَ عَنْ عَندِكُ أَيْما الله عَلَيْنِ قَضَيتُ فَلا عُدُونَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى مِن الصَّلِجِينَ ﴿ الله عَلْ الله عَلَىٰ الله عَلْ الله عَلَىٰ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَىٰ ال
- ١١. التّوكُّل في مقام طلب الآخرة: قال تعالى: ﴿ فَمَا آلُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبِقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦]، وهـ ل هناك مقام أعْظَم مِن هَذَا المقام؟ لأنَّ الآخِرَة هي المُنى، وهي طلب كل مؤمِن، فعلى المؤمنين أنْ يتوكَّلوا على الله في طلبها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، (٢٥٣٨).

# فوائد التُّوكِّل على الله

#### من توكل على الله كفاه:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرِجًا اللَّهِ وَيَرْزُوْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

لقد جعَلَ اللهُ لكُلِّ عمَلِ جَزاءٌ مِن جِنْسِه، وجعَلَ جزاء التَّوكُّل: الكِفَاية، فمَنْ اكتفَى بالله؛ كَفَاهُ الله، ومَن توكُّل على الله؛ فهُوَ حَسْبُه وكَافِيه.

يَأْتِيكَ مِنْ أَلْطَافِهِ الفَرَجُ الَّذِي

وَإِذَا دَجَا لَيْلُ الْخُطُوبِ وَأَظْلَمَتْ سُبُلُ الْخَلاَصِ وَخَابَ فِيهَا الآمِلُ وَأَيِسْتَ مِنْ وَجْهِ النَّجَاةِ فَهَا لها صَبَبٌ وَلاَ يَـدْنُـو لَهَـا مُتَنَاوِلُ لَمْ تَحْتَسِيْهُ وَأَنْـتَ عَنْهُ غَافِلُ<sup>(١)</sup>

و لما كان النَّبي صَلَّاتَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مِن أَعْظَم النَّاس تَوَكُّلاً على الله، فقد جازَاهُ الله على ذلك؛ بأنْ كان حسبه وكافيه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]؛ أي: إنَّ الله حسْبُكَ، وكافِيكَ أنتَ والمؤمنين الَّذِينَ صدَقُوا مع اللهَ في توَكُّلِهم.

وقال في الآية الأخرى: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْذَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢].

قال ابن القَيِّم رَحَمُهُ اللهُ في معنى ﴿ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾: «أي: كافِيهِ، ومَن كان اللهُ كافِيهِ ووَاقِيه؛ فلا مطمع فيه لعَدُوِّه، ولا يَضُرُّه إلَّا أذَّى لا بُدَّ منه -يقصد قوله: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان الكبرى، للدميري، (٢/ ١٧).

إِلَّا أَذَكَ ﴾ [آل عمران: ١١١]-، كالحَرِّ والبرْد، والجُوع والعطَش، وأمَّا أَنْ يَضُرَّهُ العَدُو بها يبلغ منه مُرَاده؛ فلا يكون (١١٠).

وقد حدَّ ثني شخصٌ شِيشَانِيُّ بهذه القصَّة في مَوْسِم الحج، قال: «حاصَر الرُّوس منزلي، وهرب جميع أهل البيت، إلَّا أنَّنِي لم أستطع الهروب، وعندما ضاق بي الأمر، ذهَبْتُ إلى حفرة بجانب البيت نضع فيها محصول البطاطِس، وألقينتُ نفسي في الحُفْرة، ولم أكن أملك سِلَاحاً أُدَافع به عن نَفْسِي، ولم أكن أستطيع الهروب، وعندما اقترب الجنود مِن الحُفْرة التي أنا فيها لم أجد شيئاً أعتمد عليه إلَّا التَّوكُل على الله، وكنتُ أقرأ هذه الآية: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَنْ فيها لم أَجد شيئاً أعتمد عليه إلَّا التَّوكُل على الله، وكنتُ أقرأ هذه الآية: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَنْ فيها لم أَجد شيئاً أعتمد عليه إلَّا التَّوكُل على الله، وكنتُ أقرأ هذه الآية: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ الله الله عَنْ عَلَى الله وكنتُ أقرأ هذه الآية و كَدُ الجُنود في الحُفْرة؛ ونظر إلى عيْنَيَّ مباشرة، ثم قال لأصحابه: ليس هناك أحد في الحُفْرة؛ فخرَجُوا مِن المنزل و تركوني».

وهذه إحدى فوائد الصدق في التَّوَكُّل على الله عزوجل.

#### استشعار معية الله:

لأنَّ الإنسان متَى ما توكَّل على الله، واعتمَدَ عليه؛ أحسَّ بـأنَّ الله عزوجل قريبٌ منه، وأنَّه مُعِينُه على مُرادِه، وفي هَذَا اسْتِشْعَارٌ لمعِيَّة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كلِّ وقتٍ وحِين.

#### استجلاب محبة الرب:

ف إِنَّ الله عزوج ل يُحِبُّ مَن تــوكَّل عليه حقَّ التَّــوَكُّل؛ لأنَّ هَذَا المُتــوكِّل عمل بأوامِره، وأخذ بالأسْبَاب التي شرعها الله، وبقِيَ قلبه معلَّقاً بربِّه سُنِحَانَهُ وَتَعَالَ.

كما أنَّ العَبْدَ بالتَّوَكُّل يزيد حبُّه لرَبِّه وخالقه؛ لأنَّه يعلم أنَّه كالِئُه، ونَـاصِره، ومُغْنِيه، ورَازِقُه.

### النصر على الأعداء:

إِنَّ مَن توكَّلَ على الله؛ نصَرهُ على أعدائه، وهيًّا له أسباب النَّصر عليهم، وخذَهُم أمامه،

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد، لابن القيم، (٢/ ٦٤٤-٤٦٥).

وهـ وَلاء الصَّحابة علِمُوا بذلك، فقالـوا: ﴿حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وقال تعالى يَصِف المُؤمِنين في غزوة الأحزاب: ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

#### دخول الجنة بغير حساب:

عِمَّا ورَدَ فِي فَضْلِ التَّوَكُّلِ: أَنَّه يدخل بسببه سبعون أَلْفاً مِن أُمَّة محمَّدٍ صَالَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الجُنَّة بغير حِسَاب.

فعن ابن عبّاس وَ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ النّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: النّبِيُ وَالنّبِيُّ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: النّبِيُّ وَالنّبِيُّ وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمّتِي هَذِهِ ؟ قِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ. فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأُفْقِ، قِيلَ: هَذِهِ أُمّتُكَ، ثُمَّ وَيلَ إِنْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفَاقِ السّبَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمّتُكَ، وَيَدُخُ لَهُ الْمُوسَى وَقَوْمُهُ وَيلَا السّبَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأُفْقَ، قِيلَ: هَذِهِ أُمّتُكَ، وَيَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَسَابٍ اللهِ وَالمَّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ مَا أَوْ أَوْ لاَدُنَا اللّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ، وَقَالُوا: نَحْنُ الّذِينَ آمَنَا بِاللهِ وَاتّبَعْنَا رَسُولَهُ ، فَنَحْنُ هُمْ ، أَوْ أَوْ لاَدُنَا الّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاتّبَعْنَا رَسُولَهُ مُنْ فَقَالَ: «هُمُ الّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### الحصول على الرزق:

عن عمر بن الخطَّاب رَحَالِيَّهُ عَنَهُ، أَنَّ رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ: تَغْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بِطَاناً »(''.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٧٨)، ومسلم، (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٤٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

#### حفظ النفس والأهل والولد:

لذلك؛ فإنَّ يعقوب عَنَوَالشَامَ حينها نصَحَ أبناءه بالنَّصائح الَّتي تَحْفَظُهم؛ أَوْكَل أمره بعد ذلك إلى الله، فقال: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ بعد ذلك إلى الله، فقال: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [بوسف: ٦٧]؛ لأنَّ الله هو الحافظ، وهو الَّذي يُعْتَمد عليه في رعاية النَّفس، والأهل، والولد.

#### الحفظ من الشيطان:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ١٠].

فبيَّنَ تعالى أنَّ الشَّيطان لا يستطيع أنْ يَضُرَّ عباده إلَّا بإذنه، ثُم أمرهم بالتَّوكُّل عليه؛ ليَحْفَظَهُم منه.

وعن أنس بن مالك رَحَالِقَهُ عَنهُ قَال: قال رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَنْ قَالَ - يَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ﴾(١).

#### الراحة النفسية:

إنَّ العبد مَهْمَا اتَّخذَ مِن أسبابٍ لتَحْقِيق مُرادِه؛ فلا بُدَّ أَنْ تبقى له بعض الثَّغَرات التي لم يَسُدَّها، والتي يَخْشَى أَنْ يتسَلَّل إليه الفشَل وعدم الحصُول على مُرادِه مِن خلالها، ولكنَّه متَى ما تـوكَّل على الله، وعَلِمَ أَنَّ الله سيكُفِيه في أموره كلها؛ لم يخشَ مِن تِلْكَ الثَّغرَات، وحصل على راحةٍ نفسية، وارتياح بالٍ.

وبالتَّوَكُّل علَى الله: يَأْمَنُ الإنسانُ مِن الانهيارات النَّفسِيَّة والعصَبِيَّة، ولـو تنبَّه الأطِبَّاء النَّفسِيُّون لأهمِّية التَّوَكُّل؛ لجعَلُوه مِن أهمِّ علاجاتهم.

ولو كان هـؤلاء المُنتحِرُون توكَّلوا على الله حقَّ توَكُّله لمَا لَجَوُوا إلى الانتِحَار، ولأوُكَلُوا أَمْرَهُم إلى الله عَرَقِيَلَ، وأَسْلَمُوا أَنفُسَهُم إليه، راضِينَ بقضَائه وقدَرِه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، (٥٠٩٥)، والترمذي، (٣٤٢٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

#### بعث العزيمة على العمل:

التَّوَكُّل على الله يبعث في القَلْب الحَهَاس، والعَزيمة للعمَل؛ لأنَّ فيه فتحاً لباب الأخذ بالأسباب المشروعة، وعندما يفهم المرءُ التَّوَكُّل فهماً صحِيحاً؛ ينطلق للعمَل، ويأخذ بالأسبَاب، وهَذَا فيه تَشْجِيعٌ علَى الإنتاج.

#### العز والغنى النفسي:

فالمُسْلِم متى توكَّل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وأَسْلَمَ أَمْرَهُ له ؛ أحسَّ بالعِزِّ ؛ لأَنَّه يعتمد على الله العَزِيز ، كما أنَّه يستغني عن النَّاس ؛ لأنَّه مُسْتَغْنِ بالغَنيِّ.

وقـد قال تعـالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ بِنُّ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٩]، وقد جاء باسم العزيز بعد التَّوَكُّل؛ إشعاراً بأنَّ مَن توكَّل عليه عَزَّ به، ولم يَضِعْ باستجارته به.

als als als



# التَّوَكُّل: علم القلب، وعمله

التَّوَكُّل على الله عزوجل يجمع عِلْم القلب، وعمَل القلب.

أُمَّا عِلْم القلب: فأنْ يَعْلَم بأنَّ اللهَ مُقَدِّرُ الأشياء ومُدَبِّرُها، ... إلخ.

وعمل القلب: سُكُون القلب للخالق، والاعتباد عليه، والثقة به، ... إلخ.

ولتَوضِيح الأمر، نقول: إنَّ علَى العبد المُتوكِّل على الله أنْ يتعَلَّم القضَايا التَّالية، ويعمل بها:

١. معرفة الرّب وصفاته: فعلَى العبد أنْ يعرف الرّب بأسهائه وصفاته، يعرف قدرة ربّه،
 وكِفَايَتَه، وقيُّومِيَّتَه، وقُوَّته، وعظَمتَه، وحيَاته المُطْلَقة، وعدم طُروء النَّوم والتَّعب عليه.

فإذَا عرف العبدُ كلَّ ذلك؛ توكَّل علَى الله حقَّ توَكُّله، وعلِمَ أنَّه أَسْلَم أَمْرَهُ للقَوِيِّ العَزيز .

٢. رسوخ القدم على طريق التَّوجِيد: فالعبد إذا حقَّق التَّوحيد؛ كان له مِن التَّوكُّل النَّصِيب العَظِيم، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلَ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَّوْا فَقُلَ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَا لَا عُوَ عَلَيْهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اكتِفَاءٌ بالله، وتوحِيدٌ، وتوكلٌ.

٣. الاعتباد على الله عَنْ عَلَى في كُلِّ الأمُور: وليس كما يفعله بعض الجهَلَة حينها يتوَكَّلُون على الله إذا عدموا الأسباب، وفي حال وجود الأسباب نسوه، وتعلَّقوا بتِلْكَ الأسباب.

٤. حُسْن الظَّن بالله عَرَقِعَلَ: فمتى ما توكَل العبد المؤمن على ربِّه؛ عليه أنْ يُحْسِنَ الظَّن به، وأنْ يَعْلَم أَنَّ مَن توكَل عليه؛ كفاه، فلا يضطرب قلبه، ولا يبالي بإقْبَال الدُّنيا أو إدْبَارها؛ لأنَّ اعتهَادَهُ على الله، ويَكُون حاله كحَال إنسانٍ أعْطَاهُ مَلِكٌ دِرْهَما، فسُرِقَ منه، فقال اللَّلك: عندي أضْعَافُهُ فلا تَهتم، متى جِئْت أعْطَيتك أضعافه مِن خزَائني؛ فمَنْ يَعْلَم أَنَّ الله مَلِك الملوك، وأنَّ خزَائنه مَلاًى؛ لا يقلق إذا فاته شيء.

وفي الحديث القدُسِي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»(١)، فحُسْن الظَّن يدْعُو إلى التَّوكُّل على الله، والتَّوَكُّل على الله لَا بُد فيه مِن حُسْن الظَّن.

استسلام القلب لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فإذا اسْتَسْلَم كاسْتِسْلَام العبد الذَّليل لسيده وانقاد
 له؛ حصل التَّوَكُّل.

إِنَّ الَّذِي يَكشِفُ البَلْوَى هُوَ اللهَ مَا لامْسرِئٍ حِيْلَةٌ فِيهَا قَضَى الله لاَ تَيْأَسَنَّ فَنِعْمَ القَادِرُ الله''' إِذَا ابْتُلِيتَ فَثِقْ بِاللهِ وَارْضَ بِهِ إِذَا قَضَى الله فَاسْتَسْلِمْ لِقُدْرَتِهِ اليَأْسُ يَقْطَعُ أَحْيَاناً بِصَاحِبِهِ

٦. التَّفويض: قال تعالى على لِسَان مؤمِن آل فرعون: ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَا وَأُفُولُ لَكُمُ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَا إِنْ فَي إِلَى اللّهِ ﴾ [غافر: ٤٤].

وقال ابن مَسْعود رَسِحَالِيَهُعَنهُ: ﴿إِنَّ أَكْبَر آيةٍ فِي كَتَابِ الله تَفُويضاً، قوله تَعَالى: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]٣٠].

قال ابن القيم -نقلاً عن شيخه ابن تيمية - رَحَهَهُمَاللَهُ: «المقدور يكتنفه أمران: التَّوكُّل قبل ه، والرِّضا بعده، فمن توكَّل على الله قبل الفِعْل، ورضي بالمقضي بعد الفعل؛ فقد قام بالعبوديَّة »(1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (ص٧٩٧)، المستطرف (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٩/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ١٢٢).

ولِذَلِك، انظر إلى دعاء الاستخارة: «وَاقْـدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ؛ ثُـمَّ رَضِّنِي بِهِ ١٠٠٠، فالتَّوَكُّل علَى الله تفويضٌ قبل وقوع المقدور، ورضاً بعد وقوعه.

٧. إثْبَات الأسباب والمُسببات، وأنَّها لا تستقل بنفسها في التَّأْثِير: فإنَّ مَن جَحَد
الأسباب، وعطَّلها فهو غَبِيٌّ جاهل، ومَن اعْتمَد عليها فقط دون الاعْتِهَاد على قدرة
الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟ فهَذَا شِرُك.

عن أنس بن مالك رَحَيَاتِنَهُ عَنهُ قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله: أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتُوكَّلُ؟ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتُوكَلُّ؟".

وأحياناً قد لا يَجِد المراءُ إلَّا الدُّعاء، ونِعمَ السَّببُ.

والله عَرَقِبَلَ قد علَّم عِبَاده الأخذ بالأسباب، فقال: ﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فَاللَّهُ مَنَاكِبُهَا وَكُلُوا مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال: ﴿ وَالحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

ولمَّا سُئِل الإمام أحمد رَحَمُ اللهُ عن هؤلاء الّذِين يَزْعُمون أنَّهم مُتوكَّلة، ويقولون: «نقعد وأرْزَاقنا على الله عَرَفِعَلَه، قال الإمام أحمد: «هَذَا قولٌ رَدِيء!، أليس الله قد قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِن فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللّه كَيْيرًا لَعَلَكُونُ فَافِدُونَ ﴿ ؟! [الجمعة: ٩-١٠] (اللهُ عَنْ اللهُ وَانْكُرُوا الله كَيْيرًا لَعَلَكُونُ فَافِدُونَ ﴾ ؟! [الجمعة: ٩-١٠] (اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْرًا لَعَلَكُونُ فَافِدُونَ ﴾ ؟! [الجمعة: ٩-١٠]

\*\* \*\* \*\*



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، (٢٥١٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس، لابن الجوزي، (ص٣٤٨).

# الأمور المنافية للتوكل

#### ١. التطير والتشاؤم:

التَّطَيُّر والتَّشَاؤم: هو أنْ يَرى الرَّجُل، أو يسمع شيئاً، فيتشَاءم منه، ويَظُن أنَّ مقصوده لنْ يتحَقَّق بسبب ما رآه أو سمعه، أو أنَّه لا ينبغي له أنْ يَمْضِيَ في عمَلِه بسبب ذلك.

وهَــذَا التَّطَـيُّرُ يُنافِي التَّوَكُّل على الله؛ لأنَّ القلب المُعَلَّق بالله، المتوكل عليه؛ لا يمكن أن يــرده رؤيــة رجل أَعْــوَر، أو طيرٍ يطير إلى الشــال، أو أنَّه حجز في المقعــد رقم ثلاثة عشر في الطَّائرة، وغير ذلك مِن التُّرَّهَات والتَّفاهَات.

وقد حذَّر النَّبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن هَذِه الطيرة، فقال: (الَا طِيرَةَ)(١).

والتَّطَيُّر والتَّشاؤم ليس مُنافِياً للتَّوكُّل فقط، بل هو منافٍ للتَّوحِيد.

### ٢. التنجيم والكهانة:

ومِن الأمور المُنافِيَة للتَّوكُّل -أيضاً-: الذَّهاب إلى الكهَنة، والعَرَّافِين، والمُنَجِّمين لمعرفة الغيب، ومعرفة ما الَّذِي سيَحْصل في المُسْتَقْبل.

ولو كان المؤمن مُتوَكِّلاً على الله حقَّ التَّوكُّل؛ ما قصد أحداً غيره، و لا طلب معرفة الَّذِي سيَحْصُل عِمن لا يُمْكِن له معرفة الغَيْب.

قال ابن تيمية رَحمَهُ أَللَهُ: «لمَّا أراد عِلِيُّ بن أبي طالب رَجَوَلِيَّهُ عَنهُ أَنْ يُسَافِر لقِتَال الخوارج عرض له مُنَجِّمٌ، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تسافر؛ فإنَّ القمر في العَقْرَب، فإنَّك إنْ سافَرْتَ والقمر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٢٢)، ومسلم (٢٢٢٣).

في العقرب؛ هزم أصحابك، أو كما قال. فقال عِلى: «بل نُسَافِر ثقةٌ بـالله، وتوَكُّلاً على الله، وتكُّلاً على الله، وتكذيباً لك». فسَافر؛ فبُورِكَ له في ذلك السَّفر حتى قتل عامَّة الخوارج، وكان ذلك مِن أعظم ما سُرَّ به، حيث كان قِتَاله لَهُم بأمر النَّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "''.

ولـو سَـمِع المؤمن خبَراً مِـن كاهِن، أو عرَّاف، أو مُنجِّم؛ فالخير كل الخير له في مُخَالفته، وعدم اعتِبَار ما قاله.

### ٣. تعليق التهائم:

ومِن الأمور المُنافِيَة للتَّوكُّل: تعْلِيتِ التَّهائم، كما يفعل كثيرٌ مِن الجُهَّال، فيعلقون على صدورهم خرَزات زرقاء، أو أوراقاً يأخذونها مِن الدَّجالين والمُشَعْوذِين؛ يقصدون بها حماية أنفسهم.

وأين التَّوَكُّل على الله عِنَّن هَذَا صنيعه؟!

و لهؤ لاء عقوبة تناسب جريمتهم، بيَّنها صَّالَتَهُ عَيَنهِ وَسَلَمُ بقوله: "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ""، فعندما تعَلَّقوا بالحِبْر والورَق، ومَا أشبهه، ولم يتوَكَّلوا على الله؛ علَّقَهُم الله بها تعَلَّقوا به، ووكَلهُم إليه، وكفَى بذلك خُسْرَاناً.

#### ٤. الترك بالأحجار والأشجار:

إِنَّ التَّبَرُّكُ بِالأَحْجَارِ، والأشجارِ، وكل ما لا يَجُوزِ التَّبَرُّكُ بِه؛ كل هَذَا مِن الأمورِ المُنافِيَة للتوكُّل على الله عَرَّبَقِلَ، وقد يؤدِّي مثل هَذَا إلى الشَّرك بالله، والعياذ به.

# ٥. عدم السعي في طلب الرزق:

سبَقَ وأنْ ذكرْنا أنَّ الأخذ بالأسباب مِن شروط التَّوَكُّل، وأنَّ عدَم الأخذ بالأسباب مِن الأمُور المُنافِيَة للتوكُّل.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٧٢)، والنسائي (٢٠٧٩)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

ونتحدَّث هنا عن طامَّةٍ شاعَتْ في عصرنا وزمَانِنَا، ألَا وهي: «البطالة»، فقد أصبح كثيرٌ مِن النَّاس يتواكَلُون على غيرهم في رزقهم، فالابْنُ يعتمد على أبيه في رزقه، والأخ يأخذ مِن أخته المُوظَّفة.

وأصبَحَ الشَّباب لا يبْحَثُون عن العمل المُنْتِج المُثْمِر، بل يُحِبُّون أن يبقوا في أعمالِ لا جهد حقِيقي فيها، ويفضِّلُون البطالةَ على الجهد، والسَّعي في طلب الرِّزْق.

وقد دلَّ الكِتَابِ والسُّنة على أنواعٍ مِن طرق اكتسابِ الرِّزق، نذكر بعضها؛ تنبيهاً لهؤلاء الكُسالَى والبطَّالِين:

- أوَّل وأعظم أسباب الرِّزْق، وأحلَّ الحلال في الأرض؛ هو غنَائم القِتَال، قال تعالى:
   أوَّل وأعظم أسباب الرِّزْق، وأحلَّ الحلال في الأرض؛ هو غنَائم القِتَال، قال تعالى:
   أوَّ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩]، وقال رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (الوجُعِلَ رُجُعِي)
   رِزْقِي تَخْتَ ظِلِّ رُمُعِي)
- ب) العمل باليَدِ: قال الرَّسُول صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاودَ عَلَيْهِ النَّالَةُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ((())، وقال: (( لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَداً، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ((()).
- ج) التِّجَارة: وهي عمَلُ كثيرٍ مِن المُهاجِرين والأنصَار؛ فهَذَا عبد الرَّحن بن عوف رَخَالِثَهُ عَنهُ عندمَا عَرَضَ عليه بعض الأنصار نِصْف مالِه؛ أبَى، وقال: «دُلُّونِي علَى السُّوق»(ن).
- د) الحَرْث، والغَرْس، والزَّرع: وهي مِن أهم أنواع السَّعي في الرِّزْق؛ لِمَا فيها مِن توكُّلِ على الله؛ لا يُوجَد في غيرها، وتعَلق حقيقي بالله سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنَّ المزارع متى بذر البذر وسقاه وحرَثَه؛ علم أنَّ خُروجَه متوقِّفٌ على قدرة الله ومَشِيئتِه، وأنَّ حِمَايته مِن الجوائح ليس إلَّا بقدرةٍ مِن الله سُنْحَانَهُ وَتَعَالَ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٤٤).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥١١٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٦٨).

فكَمْ مِن مُزارع ذهب زَرْعُه بسَبِ تكالُب الجرَاد عليه وأكله، وكم مِن أَصْنَاف المَزْرُوعَات التي هلكَتْ بسَبب الجفَاف، أو بسبب كثرة نزُول المطرَ أو الثَّلج عليها.

فهؤلاء الحُرَّاث، والزُّرَّاع: مِن أشد أصحاب الأعمال تعلُّقاً بالله عَرَّيْعَلَ؛ كما هو مُلاحَظ.

# ٦. عدم السعي في طلب العلاج:

ومِن الأمور المُنافِيَة للتَّوكُّل: عدَم السَّعي في طلب العِلَاج حين نزول المرض، وقد قال النَّبي صَلَّلَةَعَيَهِوَسَلَةً: (( مَا أَنْزَلَ الله عَنَيْجَلَّ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ له شِفَاءً )(١٠).

كما أنَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَاتُمُ أَمْرِ بِالتَّداوي فقال: ((تَدَاوَوْا عِبَادَ الله )(١).

والتَّداوي ما هو إلَّا أخذُّ بالأسباب الَّتي شرعها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٣٨)، وابن ماجة (٣٤٣٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٥٤).

# من قصص المتوكلين

إنَّ مِن الأمور الَّتي تحث العبد على التَّوَكُّل على الله ، وتعَلق قلبه به: قراءة قصص الصَّالِحين المُتوكِّلين على الله عَرَّبَكِلَ، ومَا أَصابَهُم مِن نَعْهَاء؛ بسَبب صدق توكُّلِهم على الله، وعلى الله، وعلى رأس هؤلاء المُتوكِّلين: رسولُنَا صَلَّاللهُ عَلَى وَسَلَمَ.

### النبى صَا أَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم وصاحب السيف:

لمَّا نزل رسُولُ الله صَلَّلَهُ عَنَهُ وَسَلَّهُ مع أصحابه في وادٍ، وعلَّق سَيْفَهُ في شجرةٍ، وتفرق النَّاسُ في الوادِي يستَظِلُون تحت الشَّجَر، لم يرُعهُم إلَّا والنَّبي صَلَّلَهُ عَنَهُ وَسَلَّةً يدعوهم، فأتَوْهُ، فإذَا بشخص، وسيفٌ ساقط، فقال الرَّسُول صَلَّلَهُ عَنَهُ وَسَلَّةً: "إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فأَخذَ السَّيْفُ، فإذَا بشخص، وسيفٌ ساقط، فقال الرَّسُول صَلَّلَهُ عَنَهُ إلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتاً فِي يَدِهِ -أي: فأَخذَ السَّيْفُ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَلَمْ أَشْعُرْ إلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتاً فِي يَدِهِ -أي: مَسْلُولاً - فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قال: قُلْتُ: الله. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قال: قُلْتُ: الله. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قال: قُلْتُ: الله. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قال: قُلْتُ: الله قُو ذَا جَالِسٌ " (١٠).

هَذَا هو التَّوَكُّل، والتَّفويض، والاستعانة.

### النبى صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغار:

عن أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قلتُ للنَّبِيِّ صَالَةَ تُعَدَّوَسَلَةً وأنا في الغار: لو أنَّ أحدَهُم نظرَ تحت قدَمَيْهِ لأَبْصِرَنَا. فقال: "مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ الله ثَالِثُهُما"".

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

هَـذَا هو التَّـوَكُّل، والتَّفويض، يظهر في أوقات الأزمات جلِيّاً واضِحاً، يُظهِر أنَّ صاحبه قلبه مُفْتَقِـرٌ إلى الرَّب، مُتوَكِّلٌ عليه، مفـوِّضٌ أمره إليه، خصوصاً إذا لم يَكُن هناك أسباب تُتخذ، إلَّا تفويض الأمر إلى الله.

### المرأة وعنزاتها:

وهاكَ قصَّةٌ لطِيفةٌ تذُلُّ على مدّى أهمِّة التَّوكُل، وما يُجْنِيه المُتوكِّل مِن الفائدة، رواها الإمام أحمد رَحَهُ أللَهُ عن النَّبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ امْرَأَةً كانت فيه -يقصد: في بيت أشار إليه النَّبي صَلَّلَهُ عَنَيْهُ مَن النَّبي صَلَّلَهُ عَنْهُ وَسَلِّمَ عَنْراً لَهُ المُسْلِمِينَ، وَتَرَكَتُ ثِنْتَيْ عَشْرَةً عَنْزاً لَهَ وَصِيصِيتَهَا -أي: مغزلها - كَانَتْ تَنْسِجُ بِهَا، قال: فَفَقدَتْ عَنْزاً مِنْ غَنَمِها وَصِيصِيتَها، فَال: فَفَقدَتْ عَنْزاً مِنْ غَنَمِها وَصِيصِيتَها، فَقَالَتْ: يَا رَب إِنك قَد ضمنتَ لِن خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنِّي قَدْ فَقَدْتُ عَنْزاً مِنْ غَنْمِي وَصِيصِيتَي، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَالِمَتَ لَا تُدُكُرُ شِدَّةً فَنَا الله صَالِمَتَ لَا الله صَالِمَتُ لَا الله صَالِمَتُ لَا الله صَالِمَتُ لَا الله صَالِمَتُ الله عَنْزي وَصِيصِيتِي، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَالِمَتَ لَا تُذَكُرُ شِدَّةً مُناشَدَ مِنَا لِرَبِّهَا - تَبارَكَ وَتَعَالَى - ، فَأَصْبَحَتْ عَنْزُها وَمِنْلُها، وَصِيصِيتُها وَمِثْلُها وَمِثْلُها وَمِنْلُها وَمِنْلُها وَمِثْلُها وَمِثْلُها وَمِثْلُها وَمِثْلُها اللهُ ال

فيا سبحان الله!!.

هذه التي صدقت في توكُّلها على الله عَرَّبَكَ، لم يحفظ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لها عنْزها فقط، بل زادَهَا الضِّعف؛ بسبب صِدْق تَوكُّلها عليه.

#### المرأة والتنور:

وكذلك ذكر الإمام أحمد رَحَهُ الله بسندِه عن أبي هريرة رَحَوَلِلتَهُ عَدْ أَنّه قال: "بينها رجلٌ وامرأةٌ له في السَّلَفِ الخالي، لا يقدران على شيء، فجاء الرَّجُل مِن سفَره، فدخَل على امرأته جائعاً، قد أصابَتْهُ مَسْغَبةٌ شديدة، فقال لامرأته: "أعندك شيء؟"، قالت: "نعم، أبشر، أتاك رزق الله»، -مع أنها ليس لديها شيءٌ، لكنها الثِّقة، والاعتهاد على الله، ورجاء الله-؛ فاستَحَتَّها، فقال: "ويُحَكِ! ابتغي إن كان عندك شيء». قالت: "نعم، هُنيَّة، نرجو رحمة الله». حتى إذا طال عليه الطوى -أي: الجوع-قال: "ويُحَكِ! قومِي، فابتغي إنْ كان عندك خبز فأتيني به، فإني قد بلغت وجهدت». فقالت: "نعم، الآن ينضج التَّنور، فلا تعجل"، فلها أن سكَتَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٦٦٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٣٥).

عنها ساعة، وتحَيَّنَت -أيضا - أنْ يَقُول لها، قالت هي مِن عند نفسها: "لو قُمْتَ فنظرت إلى تنُّورِي". فقامت فوجدت تنورها ملآن جُنُوب الغنم، ورحيها تطحنان!! فقامت إلى الرَّحي فنفضتها، وأخرجت ما في تنورها مِن جنوب الغنم قال أبو هريرة: "فوالذي نفس أبي القَاسِم بيده -عن قول محمد صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: "لَوْ أَخَذَتْ مَا فِي رَحْيَيْهَا وَلَمْ تَنْفُضْهَا، لطَحَتَتْهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ!! "(١).

# عمر والمجذوم، وخالد والسم:

لقد ذكرَتْ لنا كتُبُ الحَدِيث قِصَّتَيْن، قد يسْتَشْكِلهما بعض النَّاس: قصَّة عمر بن الخطَّاب رَعَوَيَقَهُ عَنهُ حينها أكل مع المَجْذُوم (٢٠). وقصَّة خالد بن الوليد رَعَوَيَقَهُ عَنهُ حينها شرب مِن السُّم. فعن أبي السَّفَر، قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة، فقالواله: «احْذَر السُّم؛ لا يسْقِيكه الشُم. فعن أبي السَّفَر، قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة، فقالواله: «احْذَر السُّم؛ لا يسْقِيكه الأعاجم». فقال: «ائتُونِي به»، فأيِّيَ به، فأخذَهُ بيده، ثُم اقْتحَمهُ -أي: شرب-، وقال: «بسم الله». فلم يضره شيئاً (٣٠).

فقصَّة عُمَر بن الخطَّاب رَجَالِتُهُ عَنهُ يُسْتِفَاد منها شدَّة توَكُّله علَى الله.

وذكر العلماء توجِيهَاتٍ لهذه القِصَّة -على فرض صحتها- منها:

١. أنَّ عمر بن الخطَّاب رَضَالِلَهُ عَنهُ أراد التَّأْكِيد على نفي العدوى، ولم يرد مخالفة أمر النَّبي صَالِمَة عَنهُ بالفِرَار مِن المَجْذُوم.

٢. أنَّ عمر بن الخطَّاب رَضَالِتَهُ عَنهُ أراد مُواسَاة المَجْذُوم؛ لأنَّه ناقص الخِلْقة.

٣. أنَّ حديث: ﴿ لَا عَدُوَى ﴾ (٤)، إنَّما يَعْمَلُ به مَن قَوِيَ توَكُّله على الله، أما حديث: ﴿ فِرَّ مِن اللهُ ﴿ أَنَّ مِن اللهُ هُ أَن ضعف توكُّله على الله (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٤٦٤)، وله شاهد، رواه الطبراني في الأوسط (٥٥٨٨)، وانظر: الصحيحة (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي (١٨١٧).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى الموصلي (٧١٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٩٩)، ومسلم (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، (٩٧٢٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر (١٠/ ١٦٠).

وقصَّة خالد بن الوليد رَحَوَلِقَهُ عَنْهُ يُسْتِفَاد منها: أنَّه رَحَوَلِقَهُ عَنْهُ تُوكَّل عـلى الله حقَّ تَوكَّلِه؛ فلم يُؤذِه السُّم.

ولكن ليس لأحدٍ أنْ يُقَلِّدَ خالداً في ذلك؛ لأنَّ العلماء ذكروا توجيهاتٍ لقِصَّتِه، منها:

- ١. أنَّ الأمر كان كرَامةً لخالد رَضَالِتُهُمَنهُ، فلا يجوز لأحدٍ أنْ يَتَأسَّى به؛ لِئلَّا يقتله السم.
- ٢. أنَّـه قـديَكُون هنـاك عهدٌ لخالدٍ مِن النّبي صَالَةَهُ عَلَيْهِ وَسَلّةَ أَلّا يُؤذِيه السَّـم، وقد توكّل خالدٌ رَحَوَلِيقَةَ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في ذلك؛ فشَر به (١٠).
- ٣. ما ورَدَ في بعض الرِّوَايات أنَّه إنَّما فعَلَهُ لأَجْل أنْ يَسْتَسْلِم الأعداء له؛ حِفَاظاً على نفُوس المسلمين وأموالهم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، (١٠/ ٢٤٨).

#### الخاتمة

لقد تبيَّنَ لك أخِي بعد هَذَا كُلِّه؛ عِظَم منْزلة التَّوَكُّل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأهمِّيته.

وبيَّنا لكَ أنَّ التَّوَكُّل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وأنَّ عدم الأخذ بالأسباب لا يُسَمَّى توكُّلاً، وإنَّما يُسَمَّى توَاكُلاً، وأنَّ التَّواكُل إنَّما هو صَنِيع البطَّالِين والمُتكَاسِلين.

و ذكرْ نا لك حُكْم التَّوَكُّل على الله، وشيئاً مِن المَقامَات الَّتِي أمر اللهُ عِبَاده فيها بالتَّوَكُّل.

وعرَضْنا لـك صُوَراً مِن قصص مَن توكَّلَ على الله حقَّ توكُّلِه، وماذا كانت نتيجة هَذَا التَّوَكُّل.

هَذَا بعض ما يسَّره الله في موضوع التَّوكُّل.

نَسْأَلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ يَجْعَلَنا وإِيَّاكُم مِن المتوكِّلين عليه، وأَنْ يَجْعَلنا مِن المُوحِّدين، وأَنْ يَجْعَلنا مِن الَّذِين يَقُولون بالحقِّ وبه يَعْدِلُون.

وصلَّى اللهُ وسلَّم علَى نبِيِّنا محمَّد، وعلَى آلِه وصَحْبِه أَجْمَعِين.



# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. كيف يَكُون التَّوَكُّل نِصْف الدِّين؟
- اذكُر تعريف الشَّيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ للتَّوكُّل.
  - ٣. اذكُر أمثلة لاتِّخَاذ النَّبي صَأَلِقَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأسْبَابِ.
- ٤. لَمَاذا أَمَرَ الله مريم عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ أَنْ تَهُزَّ جِذْع النَّخلة، ولم يساقط عليها الرُّطَب بدون أن تهزه؟
  - ٥. ما هو دعاء الخروج مِن المَنْزِل الذي فيه ذِكْر التَّوَكُّل على الله؟
    - التَّوَكُّل يجمع بين عِلْم القَلْب وعمَلِه. اشرح هذه العِبَارة.
      - ٧. كيف تكون غنِيّاً بالتَّوكُّل؟

- ٨. ما رَأَيُكَ في رَجُل فقَدَ عملَـهُ، فبكَى مِن خشية الفَقْر، هل يُسَمَّى مُتَوَكَّلاً؟ ولماذا؟
  - ما الفَرْق بَيْن التَّوَكُّل والتَّواكُل؟
  - ١٠. ما حكم التَّوكُّل؟ اذكر ذلك بالتَّفصِيل.

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- متنى تتوكَّل على الله فقط؟ ومتنى تجمع بين الاستِعَانة والتَّوكُّل في المقامات التَّالية؟
  - أَثْنَاء إجابتك عن أسئلة الامتحان الدِّرَاسِي.
    - ب. عند انتِظَار ظهور نتَائج الامْتِحَان.
  - ج. عند نقلِكَ أغراض المنزل مِن السَّيارة إلى البيت.
    - د. أثناء انتِظار الرَّد على طلَب تَوْظِيفك.
  - ٢. التَّوَكُّل مِن صفات الأنبياء، كيف يستفيد الدَّاعية مِن هَذَا؟
  - ٣. ما رأيك فيمن يترك مفاتيح سيّارته فيها، ويترك أبواب السّيارة مفتوحة، ويقول: «أنا متوكِّلٌ على الله في عدم سرقة السَّيارة»؟!.
    - ما رأيك في الصُّور التَّالية:
  - أ. رَجُلٌ سَمِع بحُدوث زِلْزَال في أقاصِي الدُّنيا، فلم يخرج مِن بَيْتِه ذلك اليوم.

- ب. شخصٌ يريد أنْ يقدم على وظيفة، فنظر في باب "برجك اليوم" في إحدى الصُّحُف؛ ليختار اليوم الذي يُقدم فيه على الوظيفة.
- ج. شخص خرج مِن مَنْزلِه؛ فوجَدَ المصعد مُعَطلاً، فرجع إلى منزله؛
   خوفاً مِن حصول مصيبة له في ذلك اليوم.
- ٥٠ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، مَا الذي يُفهم مِن تقْدِيم المفْعُول به
   على الفِعْل في هذه الآية؟
- ٦. قال صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «الطّبرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنّا إِلّا، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ
   بالتّوكُل "``، اشرح الحديث.
- ٧. ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَبُ ﴾ [القصص: ١٨]، هل خَوْفُ مُوسَى عَلَيْهَالنَّلَة يُنافِي التَّوكُّل؟



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۹۱۰)، والترملي (۱٦١٤)، وابن ماجة، (٣٥٣٨)، وصححه الأنباني في صحيح أبي داود.

# أعمال القلوب



# الخوف

# مُقتَدمة

الحَمدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِين، والصَّلاة والسَّلام على أشْرَف الأنبِيَاء والمُرسَلِين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصَحْبه أجْمَعِين.

أمًّا بعد:

فإنَّ الخَوْف مِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ سِمَة المؤمنين، وآية المُتَّقِين، ودَيْدَن العَارفِين، خوف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ فِي الدُّنيا طَرِيقٌ للأَمْن في الآخِرَة، وسببٌ للسَّعادة في الدَّارين، ودليل على كمَال الإيمان، وحُسْن الإسْلَام، وصَفاء القَلْب، وطهارة النفس.

وسنتطَرَّق في هَــذَا الفصلِ لبَيان معنى الخَـوْف، وأهمِّيته، والفَرْق بيْنَه وبيْنَ الخَشْـيَة، ثُم نَذْكُر شيئاً مِن ثَمَراته العاجلة والآجِلَة، والأسْبَابِ الجَالِبَة له.

نَسْأَل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَن يجعلنا منه خائفين، وله رَاجِين، ولرَحْتِه وعَطائه مؤملين. وصلَّى اللهُ علَى نبيًّنا محمَّد، وعلَى آلِه وصحبه أجمعين.





# أهمية الموضوع

للخَوْف أهمِّية خاصَّة في شريعَة الإسْلَام؛ لأنَّه يَدْفَع النَّاس إلى الأعمَال الصَّالحة، ويبعدهم عن الوقُوع في الأفْعَال السّيئة.

كَمَا أَنَّ الْحَوْف هو طريق القُرْب مِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وهو سبيل المؤمنين، العارفين بالله، الَّذِين يُريدُونَ الآخِرَة، ويَعْمَلُون لهَا.

قال أبو حَفْص النيسابوري رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿ الْخَـوْفَ سِرَاجِ فِي الْقَلْبِ، بِهِ يُبْصَرُ مَا فِيهِ مِن الخَيْرِ والـشَّر، وكل أحَـدٍ إذَا خفته هربتَ منه، إلّا الله عَرَّبَعَلَ، فإنّك إذَا خفته؛ هربتَ إليه، فالخائف هاربٌ مِن ربِّه إلى رَبِّه إلى رَبِّهِ الى رَبِّهِ الى رَبِّهِ الى رَبِّهِ اللهِ عَنْ رَبِّهِ إلى رَبِّهِ اللهِ عَنْ رَبِّهِ اللهِ عَنْ ربِّهِ إلى رَبِّهِ اللهِ عَنْ ربِّهِ اللهِ عَنْ ربِّه إلى رَبِّه اللهِ عَنْ ربِّه اللهِ عَنْ ربِّه اللهِ عَنْ ربِّه اللهِ مَنْ ربِّه اللهِ عَنْ ربِّه اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهِ اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهِ مَنْ مِنْ ربِّهُ اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ ربِّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّ

وقد امْتدَح اللهُ أهـل الحَوْف في كتابه فقَـال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُر بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَئِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنِفُونَ ﴾ [المؤمنون: 20-11].

عن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا رَوج النّبي صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالت: سألت النّبي صَالَةَ عَن هَذِهِ الآية: ﴿ وَٱلّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٠]: أَهُم الّذِين يَشْرَبُون الحَمْر ويَسْر قُون؟ قال: ﴿ لَا يَا بنت الصّدِيقِ؛ وَلَكِنّهُمُ الّذِينَ يَصُومُونَ، وَيُصَلُّونَ، وَيَتَصَدّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجة (١٩٨٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ١٣٥).

قال الحسن رَحَمَهُ أَلِنَهُ: «عملوا -والله- بالطَّاعات، واجتهدوا فيها، وخافُوا أن ترد عليهم، إنَّ المؤمن جمع إحساناً وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمْناً!»(١).

أي: إساءة في العمل، وأمناً مِن عذَاب الله!.

ومَا فارقَ الحَوْفُ قلباً إِلَّا خَرِبَ، فإذا سكن الحَوْف القلوبَ؛ أَحْرَق مواضع الشَّهوات فيها، وطرد عنها إيثار الدُّنيا.

فكم أطلق الخوف مِن سجينٍ في لذَّته كانت قد استحكمتُ عليه سكرتُه ا وكم فك مِن أسير للهَوى ضاعت فيه هِمَّته ا وكم أيْقَظ مِن غافِل الْتَحَف بلِحَاف شهوته ا، وكم مِن عاقً أسير للهَوى ضاعت فيه هِمَّته ا وكم أيْقَظ مِن غافِل الْتَحَف بلِحَاف شهوته ا، وكم مِن عاقً لوالديه ردَّهُ الخَوْف مِن رقدته ا، وكم مِن فاجِر في لهوه قد أيقظه الخَوْف مِن رقدته ا، وكم مِن عابدِ لله قد بَكَى مِن خشيته ا، وكم مِن مُسَافِر إلى الله رافقه الخَوْف في رحلته ا، وكم مِن مُحبِد لله الله وافقه الخوف في رحلته ا، وكم مِن مُجبِد لله الله واد الأرض مِن دَمْعَتِه ا.

فلله، مَا أَعْظَم الْخَوْف لِمَن عرف عظيم منزلته.

والخَـوْف ليس مقصـوداً لِذَاتِه، فليـس المَقْصُود أَنْ نَخاف لأَجْل أَنْ نَخـاف؛ بل لِيكُون الحَوْف وسيلة تُصلح أَحْوَالنا.

ولو كان الخَوْف مقصوداً لِذَاتِه؛ لما ذهب عن أهل الجنة، لكن لمَّا كان دخول أهل الجنة الجنة الكن لمَّا كان دخول أهل الجنة الجنَّة نهاية لما طُلِب منهم، وليس فيها عمل، ولا مجاهدة للنَّفس في العِبَادات، ولا مقاومة للهَوى والشَّهَوات؛ لم يَكُن في تِلْك الدَّار خوف، قال تعالى: ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَلهَ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا لَا أَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

ومَنْ خاف اليوم؛ أمِنَ غداً، ومَن أمِنَ اليوم؛ خاف غداً.

قال ابن رجب الحنبلي رَحَمُهُ اللَّهُ: "إنَّ الله خلق الخَلْقَ ليَعْرِفُوه، ويَعْبدُوه، ويَخْشَوْه، ونصب الأدلة الدَّالة على عظمتِه، وكِبْريائه؛ ليَهابوه، ويخافوه خَوْفَ الإِجْلَال، ووصَفَ لهم شـدَّة عذَابه، ودار عِقَابه التي أعدَّها لَمِنْ عصَاه؛ ليتَّقُوه بصَالِح الأعمال.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (١/ ١٢٥).

ولهذا، كرَّر سُنِحَانَهُ وَتَعَالَ في كتابه ذِكْر النَّار، وما أعدَّه فيها لأعْدَائه مِن العَذاب والنَّكَال، وما احْتوَتْ عليه مِن الزَّقُوم، والضَّريع، والحَمِيم، والسَّلاسِل، والأغْلَال، إلى غير ذلك عِمَّا فيه مِن العَظَائم، والأَهْوَال.

ودعًا عِبَادَهُ بذلك إلى خَشْيَته وتَقُوّاه، والمُسارَعة إلى امْتِثَال مَا يأمر به ويُحِبُّه ويَرْضَاه، واجْتِنَاب ما يَنْهَى عنه ويكرهه ويأباه، فمَن تأمَّل الكِتَاب الكريم، وأدارَ فِكْرَه فيه؛ وجد مِن ذلك العجَب العُجَاب، وكذلك السُّنة الصَّحِيحة التي هي مُفَسِّرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سِيرَ السَّلف الصَّالح؛ أهل العِلْم والإيمان مِن الصَّحابة والتَّابعين لهم بإحسان، مَن تأمَّلها: عَلِمَ أَحْوَال القَوْم، ومَا كانوا عليه مِن الحَوْف، والحَشْية، والإخبات، وأنَّ ذلِكَ هو الَّذِي رقَّاهم إلى تِلْك الأحْوَال الشَّريفة، والمقامَات السنيات، مِن شِدَّة الاجتهاد في الطَّاعات، والانكفاف عن دقائق الأعْمَال المَّروهات، فضلاً عن المُحَرَّمات»(١٠).

<sup>(</sup>١) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، لابن رجب الحنبلي، (ص٧-٨).

# تعريف الخَوْف

### الخَوْف في لغة العرب:

مأخوذٌ مِن مادَّة (خ و ف)؛ الَّتِي تَدُلُّ علَى الذُّعر والفَزع.

يُقَال: خافَه، يخافُه، خو فاً، وخَيْفاً، ومَحَافة.

ومنه: التَّخويف، والإخَافة، والتَّخوف.

والنَّعت: خائفٌ، وهو الفَزع.

والأمر منه: خَفْ.

وخوَّفَ الرجلَ: جعل النَّاس يخافونه، وفي التنْزيل العزيز: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوَلِيكَآءَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٧٥]؛ أي: يجعلكم تخافون أوْلِيَاءه، وقال تَعْلَب: معناه: يخوِّ فكُم بأوْلِيَائه.

وطريق نَخُوفٌ، ونُحِيفٌ: تخافه النَّاس(١).

قـوم خَوْفٌ؛ أي: خائِفُـون، ومنه قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦]؛ أي: خائفِين عذَابه، طامعِين في ثَوابه (٢).

# والحَوْف في الاصطلاح:

هو: توقع حلُول مكروه، أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونة، أو معلومة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٩٩ -١٠٠)، بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، للزبيدي (٢٣/ ٢٨٩).

أو هو: اضطراب القلب، وحركته، وفزعه مِن مكروه يناله، أو محبوب يَفُوتُه. وهو ضد الأمن، ويستعمل في الأمور الدُّنيويَّة والأخرويَّة.

قال ابن قدامة رَحمَهُ اللهُ: «اعلم أنَّ الخَوْف عبارة عن تألَّم القلب واحْتِرَاقه بسبب توقُّع مكروه في الاستِقْبَال.

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين، لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، (ص٦٢).

# معاني الخَوْف في القرآن

ورَدَتْ كلِمَة الحَوْف في القرآن، مُشَاراً بها إلى عِدَّة معانٍ؛ مِمَّا يَخْصُل بسَبَبِها الحَوْف، ومِن ذلك:

#### • القتل، أو الموت:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ـ ﴾ [النساء: ٨٣]. وقال تعالى ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

#### • القتال:

قال جَلَجَلالُهُ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُّورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب: ١٩].

# توقع حصول أمر غير مرغوب فيه:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾ [البقرة: ١٨٢]؛ أي: علم. وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؛ أي: يعلما. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَى ﴾ [النساء: ٣]؛ أي: علمتم. وقال تعالى: ﴿وَإِن امْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا وقال تعالى: ﴿وَإِن امْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: ١٢٨].

# • النَّقْص:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخُوُّفٍ ﴾ [النحل: ٤٧].

## الخَشْيَة مِن العَذاب والعُقُوبَة:

قال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦].

قال ابن حجر رَحْمَهُ أَلِلَهُ عند شرحه لقول البخاري: «باب: الخَوْف مِن الله عَزَيْجَلَّ»(١): «قوله: «باب: الخَوْف مِن الله عَزَيْجَلَّ» (١٠): «قوله: «باب: الخَوْف من الله عَزَيْجَلَّ»: هو مِن المقامَات العَلِيَّة، وهو مِن لوَازم الإيمان.

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. وقال تعالى: ﴿ فَكَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَّتُونًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨]. وعن أنس رَهَوَائِنَهُ عَنهُ قال: قال صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللهُ مَ وَاخْشَاكُمْ لَهُ اللهُ عَرَائِينًا عَلَيْهُ اللهُ عَرَائِينًا عَلَيْهُ اللهُ ال

وكُلُّما كان العَبْد أقرب إلى ربِّه؛ كان أشد له خشية مِمَّن دُونَه.

وقد وصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الملائكة بقَوْلِه: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]. والأنبياء بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللّهَ ﴾ [الأحزاب: ٣٩]»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥/ ٢٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣١٣)، بتصرف.

# الفرق بين الخَوْف والخشية

الخَوْف والخشية؛ لفْظَتان مُتقَارِبَتان، وبينهما خِلَاف بسِيط في المَعْني.

فالحَوْف: هو الفَزع مِن أيِّ شيءٍ.

أمَّا الخشية: فهي الخَوْف، والفزع مِن الشَّيء المعظم.

قال المناوي رَحَهُ أَللَهُ: «قال الزمخشري: الخشية: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علمه بها يخشى منه، و لهذا خُصّ العلماءُ بها »(١).

وقال الراغب الأصفهاني رَحَمُهُ اللَّهُ: «الخشية: خوف يشوبه تعظيم الانا).

وقال الشيخ ابن عثيمين رَحَهُ أللَهُ: «الخشية هي: الخَوْف المبني على العلم بعظمة من يخشاه، وكمال سلطانه»(٣).

فعَلى هَذَا: تكون الخشية أخَص مِن الخَوْف مِن ناحية الشَّيء الذي يُخاف منه؛ لأنَّه لا بد أنْ يَكُون معظهاً.

وأيضاً: فالخشية أخص مِن جهة مَنْ تقع الخشية منه، حيث إنَّ الخشية مخصوصة بالعلماء بالله، قال الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰوَّا ﴾ [فاطر: ٢٨]؛ أي: خوفاً مقروناً بمعرفة.

<sup>(</sup>١) فيض القدير، للمناوي، (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين، (٦/٦٥).

ولذلك، قال رسول الله صَلَّسَةُ عَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَمَا - وَاللهِ- إِنِّي لاَّتَقَاكُمْ للهُ، وَأَخْسَاكُمْ لَهُ ﴾ (١٠)؛ لأنَّه إمام العَالِين، والعَارفِين.

وقال صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ، وَ لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ "").

فعلَّق كثرة البكاء وقلَّة الضَّحِك الدَّالة على الخَّوْف والخشية بالعلم.

فالخَوْف لعامَّة المؤمنين، والخشية للعلماء والعارفين، وعلى حسَب قدر العِلْم والمعرفة؛ يكون الخَوْف، والخشية.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، (١١٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، (٢٣١٢)، وابن ماجة، (١٩٠٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

# وجوب الخَوْف

الحَوْف من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ واجبٌ مِن أهم الواجبات الشَّرعية، ومِن أعظمها؛ لِمَا يتَرتَّب عليه مِن الآثار المُهمَّة.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «مَنْزلة الخَوْف: وهي مِن أَجَلِّ منازل الطَّريق، وأنفعها للقَلْب، وهي فِن أَجَلِّ منازل الطَّريق، وأنفعها للقَلْب، وهي فرض على كل أَحَد اللهُ الله

وقال بعضهم: «وأما الأمان: فلا سبيل إليه، بل الخوفُ واجب، وهو شعار الصالحين»(؛). وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الخَوْفِ، فمنها:

### الأمر بالحَوْف من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

قال تعالى: ﴿وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠]؛ فهَذَا أمر برهبته، والأمر: يقتضي الوجوب. وقال تعالى: ﴿فَكَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾ [المائدة: ٤٤].

## جعل الحَوْف شرطاً من شروط الإيمان:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَا ٓءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير، (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن، للشيخ السعدي، (ص٧٣).

قـال السـعدي رَحْمَهُ أَنَّهُ: ﴿ وَفِي هَذِهِ الآية: وجوب الخَـوْف مِن اللهِ وحْـدَه، وأنَّه مِن لوَازم الإيهان؛ فعلَى قَدْر إيهان العبد يَكُون خوفه مِن الله ﴾(١).

# وصف الرُّسُل بأنَّ مهمتهم الإنذار والتخويف:

الإنذَار في لُغَة العَرب: الإعْلَام بالشَّيء الَّذِي يُخِيف.

قال الرَّاغب الأصفهاني رَحَمَهُ اللهُ فَذَار إخْبَار فيه تخويف، كمَا أنَّ التَّبشِير إخبار فيه سُرور ((١٠). وقد جاءت آيات مِن القرآنِ واصِفَة الرُّسُل بأنَّهم مُنذِرُون، ومِن تِلْكَ الآيات: قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨].

كَمَا أَنَّ الله عَنَيْجَلَّ أَمَرِ النَّبِيِّ صَلَّالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالإِنْذَارِ، فقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

عن ابن عبّاس وَعَلِقَهُ قَال: "لّمَا نزلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَهِينَ ﴾؛ صعد النّبي صَالَة مُتَن وَسَلَمْ على الصّفا، فجعل يُنادي: "يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ"، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب، وقريش، فقال: "أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ: أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي، تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي، تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي، تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَنَّ خَيْلاً بِالوَادِي، تُريدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟"، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلّا صدقاً. قال: "فَإِنِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شَدِيدٍ"."

وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ إِنِّتِ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [الحجر: ٨٩].

وقال تعالى: ﴿ فَفِرُّوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

وكان مِـن أوائــل أوَامره سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى لرسُــولِه صَآاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ؛ الإنْــذَار: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ ۞ قُرْ فَأَنْذِرُ﴾ [المدثر: ١-٢].

قال القُرطبي رَحَمُهُ آللَهُ في تفسير الآية: «خوّف أهلَ مكة، وحذرهم العذاب: إن لم يسلموا»(١٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، (١٩/ ٦١).



<sup>(</sup>١) المرجع السابق، (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٢) المفردات، للراغب الأصفهاني، (مادة: نذر)، (ص٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧٠)، ومسلم (٢٠٨).

وعن أبي موسى صَحَلِقَهُ عَدْ قال: قال رسول الله صَالِمَهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله: كَمَشَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً، فَقَالَ: رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ؛ فَأَدْلُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ؛ فَصَبَّحَهُمْ الجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ "".

والنَّذِير العريَان: «أصله: أنَّ رجُلاً لقِيَ جيشاً، فسَلبُوه، وأسَرُوه؛ فانقلَبَ إلى قومه، فقال: «إنِّي رأيت الجيش، وسلبوني»، فرأوه عرياناً، فتحقَّقوا بصِدْقِه؛ لأنهم كانوا يعرفونه، والا يتَّهِمُونَه في النَّصِيحَة، والا جرَتُ عادته بالتَّعرِّي؛ فقطعوا بصِدْقِه لهَذِهِ القرائن (٢٠٠٠.

وقد كان العرَبُ إذا رأى أحدهم جيشاً يُغِيرُ على قبيلَتِه قد اقترب، وهو في الخارج، ولا تدري قبيلتُه؛ جاء يركض، ويخلع ثيابه، وهو يصرخ، حتَّى يبيِّن لهم هوْلَ المصيبة التي ستنزل بهم، وفداحة الخطر، وهَذِهِ أشد أنواع النَّذَارَات عند العَرب، وقد استعَارَها النَّبيُّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَابًة في خِطابه لهم، فخَاطَبهُم بها يعرفونه مِن حالهم؛ ليُبيَّن لهم أهمية ما جاء به.

### ذكر العذاب حتى يخاف العباد:

قَالَ تعالى: ﴿ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْمِمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ، عِبَادَهُ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦].

قال ابن كثير رَحَمُهُ أَلِلَهُ: الْإِذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾؛ أي: إنها يقص خبر هَذَا الكائن لا محالة؛ ليخوّف به عباده؛ لينز جروا عن المحارم والمآثم، وقوله تعالى: ﴿يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴾؛ أي: اخشوا بأسي وسَطْوَتِي، وعذَابي ونِقْمَتي الا اللهُ .

#### ذكر الآبات لتخويف العباد:

لقد بيَّن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنَّ ما يرسله مِن الآيات لتَصْدِيق الأنبياء عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ إنَّما يرسله مِن أَجْلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٨٢)، واللفظ له، ومسلم (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤/ ٤٩).

التَّخويف، فقال تعالى: ﴿وَءَانَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩].

وكذَلِكَ الآيات الكونيَّة؛ فإنَّما يريها الله لعباده لأجْل أنْ يخافوا، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّفَ خَوْضًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلِثَقَالَ ﴾ [الرعد: ١٢].

وكذلك الخسُوف، والكسُوف، هاتان الآيتان اللَّتان يريهما الله لعِبَاده؛ لأَجْل أَن يتذكَّروا الآخِرَة ويَخافونها؛ فإنَّ الشَّمس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة.

فعن أبي هريرة رَعَوَلِنَهُ عَنه النَّبي صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ مَسَالِمَةُ عَلَيْهِ مَسَالًا قال: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّ رَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ اللهُ فَالْحَسُوفُ والْكَسُوفُ يَذَكِّران بذلك، فعن أبِي بحُرَةَ رَحَوَلِيَهُ عَنه، قال: قال رسول الله صَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكَ لَلهُ مَسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لَا يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لَجِيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ تَعَالَى يُحُوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى يُحُوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى يُحُوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى يُحُوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### ابتلاء الصحابة والمسلمين؛ ليعلم من نخافه -وهو أعلم بهم-:

لقد ابتَلَى الله الصحابة رَضَائِفَهُ عَالَمُ بابتلاءِ عظيم؛ ليظهر الَّذِي يخاف، مِن الَّذي لا يخاف. قال تعالى في شأن الصَّيد: ﴿ يَّنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمٌ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ وِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ. عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الماندة: ٩٤].

فه و لاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائماً على الصيد، وكان الصَّيد مِن الرِّياضَات المُحبَّبة إلى نفوسهم، ابتلاهم الله بالصَّيد في هَذَا المَقام العَظِيم؛ ليعلم من يخافه مِن الَّذِي لا يَخافه؛ دلالة على عِظَم شأن الخَوْف عند الله.

ولقد نجَحَ الصَّحابة في ذلك، وتبيَّن أنَّهم يخافون الله في السِّر والعلانية، بعكس اليهود الذين حرَّم الله عليهم الصَّيد يوم السَّبت، فاسْتحَلوا محارم الله بأَدْنَى الحِيل، ونصَبُوا الشِّبَاك يوم الجُمُعَة، وسحبوها يوم الأحد مَلِيئة بالحِيتَان والأَسْمَاك، وقالوا: "ما اصطدنا يوم السبت»!، فلم يخافوا الله؛ فهَلكُوا، أمَّا الصَّحابة: فخافوا الله؛ فنَجَوْا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٤٨)، واللفظ له، ومسلم (٩١٥).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٢٨).

وبعـد أنْ عَلِمْنـا وجوب الخَوْف مِـن الله، وأهمِّيته؛ لا بُدَّ أنْ نتَنبَّـه لنقطةٍ هامَّة، وهي: أنَّ الخَوْف مِن الله على مقَامَيْن:

المقام الأوَّل: الحَوْف مِن عذاب الله.

المَقام الثَّاني: الحَوْف مِن الله نفسه.

والمقام الأوَّل: هـو الَّذِي ينْزع إليه عامَّة النَّاس، فهم يخافـون مِن دخول النَّار، ويخافُونَ مِـن عـذَاب الله الدُّنيوي، والأُخْرَوِي، وقد لا يتنَبَّهُـونَ إلَى عظمَةِ الله، ولا يتنبَّهون إلى أهمِّية الحَوْف مِن ذاته -سبحانه-.

فالعامَّة لا يخافون إلَّا عند ذِكْر الإحراق، وذكر السَّلاسل، وأنواع العذاب ... إلخ.

وأمَّا أهل العلم والفِقْه، العالمِينَ بصفات الله وأسمائه وجلاله: فهُمْ يَخافون مِن الله أشـدَّ الحَـوْف؛ لعِلْمِهم بعظَمتِه، وجلَالِه، وسَـطُوته، وجبَرُوتِه، ويقدِّمون خوف الله علَى خوف عذابه وعقابه، وتقشعر جلودُهم عند ذِكْره سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي مقامَي الخَوُّف:

«المقام الأوَّل: الخَوْف مِن عذاب الله، وهَذَا خوفُ عامَّة النَّاس، وهَذَا النَّوع مِن الخَوْف يحصل بالإيمان بالجنَّةِ والنَّار، وكونهما جزاءين على الطَّاعة والمعصِيَة.

وأمَّا المقام الثَّاني: فهو الخَوْف مِن الله عَزَيَجَلَّ، وهو خوف العُلمَاء العَارفِين، قال الله مُنكَانَهُ وَقَالَ الله مُنكَانَهُ وَقَالَ الله عَزَيَعَانَ: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وصفاته -سبحانه- تقتضي: الهيبة والخوف، فهم يخافون البعد، والحجاب، (١٠).

وليس المقصود: التَّقلِيل مِن شأن عذَاب الله، وعِقَابه، وإنَّها المقصود: بيَان علُوِّ وفَضْلِ أحد المَقامَيْن علَى الآخَر.

نسأل الله أنْ يجيرَنا مِن عذابه، وأنْ يَرْزُقَنا الخَوْف من جنَابه.

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين (ص٦٨).

# مراتب الخَوْف

ينقسم الخَوْف إلى أقسام وأنواع، بعضها محمودٌ، وبعضها مَذْمُوم، بعضها مطلوبٌ شرعاً، وبعضها مَنْهِيٌّ عنه في الشَّرع، وعلى المسلم أنْ يَعْرف أنواع الخَوْف؛ حتَّى يعبد الله على بصيرةٍ وعِلْم، بعيداً عن الضَّلال والجَهْل.

# وأنواع الحَوْف هي:

### الخوف الواجب:

وهو: الخَوْف البَاعِث علَى فِعْل الوَاجِبَات، وترك المُحَرَّمات، بأنْ يعلم المرءُ أنَّه إنْ ترك ما أمرَهُ الله به؛ فإنَّه مُعاقَب، وإنْ فعَلَ شيئاً عِمَّا نهاه الله عنه؛ فإنَّه مُعاسَب.

فهَذَا الْحَوْف واجبٌ على كلِّ مسلم أنْ يتحَلَّى به؛ ليَدْفعَه إلى الوصُول إلى الجنَّة، والابتِعَاد عن النَّار.

### الخَوْف المستحب أو المندوب:

وهو: كل خوفٍ زائدٍ عن القَدْر الواجب، ولم يَصِل إلى القَدْر المَنْهِي عنه؛ حيث يدفع المسلم لفِعْل المُسْتحَبَّات، والابتِعَاد عن المَكْروهات والشُّبهات.

وهو الخَوْف الَّذي دفَعَ بالصَّالِحِين إلى القِيَام في الأسْحَار، وصِيَام الهوَاجِر، والتَّصدُّق بالأمْوَال، والجِهَاد في سبيل الله، والتَّشْمِير في نوافِل الطَّاعات، والكف عن دقَائق المَكْروهات، وغير ذلك مِن الأعمال الصَّالِحة التي مبعثها الخَوْف مِن الرَّبِّ الجِبَّار.

وهـذه بعضُ الأحاديث التي تدُلُّ على خوف الصَّحابة مِن رَبِّهم سُنِعَانَهُ وَتَعَالَ خوفاً زائداً عن حدِّ الخَوْف الواجب؛ نذكرها هنا لعلَّنا نقتدي بهم: عن العرباض بن سارية رَحْوَلِلَهُ عَنهُ قال: «قام فينا رسول الله رَحْوَلِلَهُ عَنهُ ذات يوم، فوعَظَنا موعظة بليغة، وجِلَتْ منها القلوب، وذرَفَتْ منها العُيون، فقيل: يا رسول الله؛ وعَظْتَنا موعظة مودِّع، فاعْهَد إلينا بعهد؟ ... » الحديث (١٠).

وعن أنس بن مالك رَوْوَلِلهُ عَنهُ أَنَّ رسول الله صَلَّلَهُ عَنَهُ حَرَجَ حِين زاغَت الشَّمس، فصَلَّى الظُّهر، فقامَ على المِنْبَر؛ فذكر السَّاعة، فذكر أنَّ فيها أموراً عِظَاماً، ثُم قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُ، فَلا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلّا أَخْبَرْ تُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقامِي هَذَا"، فأكثر النَّاس في البُكَاء، وأكثر أنْ يقول: "سَلُونِي". فقام عبد الله بن حذافة السهمي، فقال: "مَن أي البُكاء، وأكثر أنْ يقول: "سَلُونِي". فقام عبد الله بن حذافة السهمي، فقال: "مَن أي البُكاء، وأكثر أنْ يقول: "سَلُونِي". فبرَك عُمَر على رُكْبتَيْه، وقال: "مَن أي اللهُ ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمَّد نبيّاً. فسكت. ثم قال: "عُرضتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالَخْيْرِ وَالشَّرِ "''.

قال ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ: «وإنَّمَا كان خوف المُقرَّبين أشد؛ لأنَّهم يُطَالَبُون بما لا يطالَبُ به غيرهم، فيراعون تلك المُنْزلة، ولأنَّ الواجب لله منه الشُّكر على المُنْزلة، فيضاعف بالنسبة لعُلوِّ تلك المُنْزلة»(٥٠).

### الحَوْف القاصر:

وهو ذلك الخوف الذي يقوم بالإنسان عند سهاعه للموعظة، أو قراءة آيةٍ مِن كتاب الله، أو اطلاعه على حديثٍ مِن أحاديث نبينا -عليه الصّلاة والسَّلام-؛ ثُم بعد ذلك لا يؤثّر فيه التَّاثير المَطْلُوب، ولا يأتي بالنَّتِيجَة المَرْجُوَّة، فها إنْ تَنْتهِي تلك المَوعِظة أو الصَّلاة حتَّى يرجع إلى ما كان عليه مِن الفسَاد وأعهال الشَّر، وكأنَّه لم يسمع شيئاً، ولم تذرف عيْنَاه مِن خوفِ وهَوْلِ العذَاب الوَبيل.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجة (٤٢)، واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) وكان ينسب لغير أبيه.

<sup>(</sup>٣) فصار إثبات نسبه بالوحي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٤٠)، واللفظ له، ومسلم، (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، للحافظ ابن حجر، (١١/ ٣١٣).

وفائدة الحَوْف: إنَّما تَحْصُل بحصُول الثَّمرة، وهي: النَّدم على ما فات، والإقلاع عن الذَّنب، ونحو ذلك مِن الفَوائد.

وصاحب هَــذَا الحَوْف: يُرْجَى له الخير، ويَحْتَـاج إلى أن يعقد عَزْمَـه، وأن يُخْلِصَ نِيَّته؛ وسوف يترقَّى بعد ذلك إلى أنواع الحَوْف المُعِينَة على الخير.

# الحَوْف المحرم والمذموم:

هُناكَ خوف لم يحمده الشَّرع ولا العقل، وهو الخَوْف الزَّائد عن الحدِّ، والَّذِي يؤدِّي إلى القُعود عن العمَل، وترك الطَّاعات.

فَبَعْض النَّاسِ مِن شِدَّة الوَعِيد، ومِن شدَّة خوفه مِن عذَابِ النَّار: يُصَابِ باليأس، والإحباط، ويظن نفْسَهُ أنَّه لن ينجو مِن النَّارِ مهما عَمِلَ مِن الأعمال الصَّالحة؛ فيترك العمل لأجل ذلك؛ لأنه -كما يدَّعي- لا فائدة منه.

وهَـذَا الخَوْف قد حرَّمَهُ الشَّرع، وذمَّهُ العُلمَاء؛ لأنَّه يـؤدِّي لنقيض المَطْلوب مِن الخَوْف، فهـو لا يُوصِـل إلى الجنَّة، ولا يدفع صاحبه إلى فِعْل الخير؛ بل يُقْعِـده عن المَطْلوب، ويَهْوِي به في نِيرَان الجحيم.



# ثمرات الخَوْف من الله

لَكُلِّ عبادةٍ فرضها الله ثمَراتها الدُّنيويَّة، والأُخْرَويَّة، والخُوْف عبادةٌ مِن هَذِهِ العِبَادات الَّتي هَا ثمَراتٌ مُتعَدِّدة، ولاشكَّ أنَّ مَن اطَّلع على ثمرة الشَّيء، وفائدته؛ كان أكثر رغبة فيه، فمِنْ فوائد الخَوْف مِن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ:

#### ثمرات عاجلة:

### ١. دفع العبد إلى الإخلاص:

قَـال تعـالى: ﴿إِنَّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِنَا يَوَمًا عَبُوسًا فَعَطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ٩-١٠].

ففي هَـذِهِ الآية: أنَّهُم ما أطعموا ليحصلُوا على جـزاءٍ دُنيـوي، وما فعَلُـوا العمَل الصَّالح لينَالُوا الثَّناء والشُّكر من النَّاس، وإنَّما قاموا بذلك خوفاً مِن الله سُنْحَانَهُ وَتَعَالَا، وخوفاً مِن اليَوْم العَبُوس الشَّديد الهَوْل العَظِيم الأمر.

# ٢. دفع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة:

قى ال تعى الى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَتُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ٣ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَدَرَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧].

فهَــذِهِ الأعمال الصَّالحة مِن ذِكْر الله، وإقامة الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، والتَّسْبيح، وغير ذلك؛ إنَّما كان دافعها الخَوْف مِن يوم القيامة. عن أبي هريرة رَضَوَلِقَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ»('').

أدلج: أيْ: سار مِن أوَّل الليل(٢)؛ كناية عن الاجتهاد في السّير.

ومعنى الحديث: أنَّ مَن خاف مِن الله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ، ومِن عذَابِه؛ اجْتهَد في الأعمَال الصَّالحة، ومَن اجتهد في الأعمال الصَّالحة؛ بلغ المُنْزل: الَّذي هو الجنَّة.

#### ٣. تكدير السيئات وعدم التلذذ بها:

قـال ابن قُدامَة رَحِمَهُ اللَّهُ: "ومِن تُمرات الخَوْف: أنَّه يَقْمَع الشَّـهَوات، ويكدِّر اللَّذات؛ فتَصِير المعاصي المَحْبُوبَة عنده مكروهة "".

وليس المقصود تكدير اللَّذات المُباحَة، فالرَّسول صَالَّتَهُ عَلَيْهِ سَيد الخائفين -استَمْتَع بمُباحَات الدُّنيا، قال صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً: ﴿ حُبِّبَ إِلَى مِنْ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ ﴿ '')؟ فالمقصود إذن: تكْدِير اللَّذات المُحَرَّمة.

وكيف تتكَدَّر اللذات المحرمة؟

تتكدر بتذَكُّر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيها، فهَذَا الزَّاني، وتلك الزَّانية؛ لو تذَكَّرَا وعيد الله سُبَحَاتَهُ وَمَالَ الزَّانية؛ لو تذَكَّرَا وعيد الله سُبَحَاتَهُ وَمَالَ للزُّناة في الآخِرَة وعذابه، وهَذَا القيح، والصَّديد الذي يسيل منهم، وشرب الزُّناة مِن القيح والصَّديد، بل لو تذكَّرَا فقط ما ينتظرهم في القبر مِن عذاب البرزخ؛ لتكدَّرَتْ تلك اللَّذة المُحرَّمة، ولنغَصَت عليهم تلك الفاحشة الرَّذيلة.

وشارب الخمر: لو تذكَّر أنَّه سيُحْرَم مِن خمر الجنَّة؛ لتكدر عليه شربه.

ثُم قال ابن قدامة رَحمَهُ اللَّهُ: «كما يَصِير العسَل مكروها عند مَن يشتهيه إذا علم أنَّ فيه سُمّاً، فتحترق الشَّهوات بالخَوْف، وتتأدَّب الجوارح، ويذل القَلْب ويَسْتكِين،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٥٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير، للمناوي، (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين، (ص٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٣٩٣٩)، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح.

ويفارقه الكبر، والحقد، والحسد، ويصير مستوعب الهمِّ لخوفه، والنَّظر في خطر عاقبته، فلا يتفرَّغ لغيره، ولا يكون له شُغلٌ إلَّا المراقبة، والمحاسبة، والمجاهدة، والضنّة (١) بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النَّفس في الخطِرات، والخُطُوات، والكلِمَات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سَبُع ضَارٍ، لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه.

فَقُوَّة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخَوْف، وقوة الخَوْف بحسب قوة المعرفة بجلال الله سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى وصفاته، وبعيوب النَّفس، وما بين يديها مِن الأخطار والأهوال»(١).

### ٤. حصول الثناء من الله تعالى:

لقد أثنى الله على أقرب عباده، وهم الأنبياء؛ لخو فهم منه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

كما أنه سُبْكَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَثْنَى على عباده المؤمنين بوصفهم بالحَوْف من عذابه، فقال عَزْقَبَلَ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ [المعارج: ٢٧-٢٨].

وقال عَنَّقِظَ: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ بِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩].

وقد أثنى الله على أُولِي الألباب، ووصفهم بأنهم من أصحاب الخَوْف، فقال تعالى: ﴿ أَفَسَن يَعْلَمُ أَنْكَا أَنُولَ اللَّهُ على أنّ صاحبه صاحب عقل، وعلى أنّه مِن أُولِي الألباب، فهو راجح العقل، يعرف الشّيء اللَّذِي يخوف حقّاً، ويفهم الأسباب الدّاعية للخوف جيّداً.

<sup>(</sup>١) الضنة: من الإمساك، والبخل، ومنه قولـه سُبْحَاتَة وَقَالَ: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ [الانبياه: ٩٠]، وانظر: السان العرب، لابن منظور، (١٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي، (ص٦٣).

### ٥. التمكين في الأرض:

قى ال عَرْدَبَلَ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ۚ آَنِ وَلَنُسُّكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١٣-١٤].

فالخوف مِن الله يودِّي إلى التَّمكِين في الأرض، والانتِصَار على الأعدَاء، ووراثة أرضهم ودِيَارهم.

### ٦. النجاة من كل سوء:

عن أنس بن مالك رَحَوَلِكَ عَدَ قال: قال النَّبي صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: " ثَلاَثٌ مُنْحِيَاتٌ: خَشْيَةُ الله تَعَالَى فِي السِّرِ وَالعَلاَئِيَةِ، وَالعَدلُ فِي الرِّضا وَالغَضَبِ، وَالقَصْدُ فِي الغِنَى وَالفَقْرِ» (١٠).

فهَذِهِ الخشية هي التي تحفظ العبد، وتُنجِّيه مِن كلِّ سُوء، والنَّجاة المَذكُورَة في الحديث عامَّة؛ فتشمل النَّجاة في الدُّنيا، والآخِرَة.

### ثمرات آجلة:

### ١. الاستظلال بظل العرش يوم القيامة:

ودلِيلُه: حديث السَّبعة الَّذِين يُظِلُّهم الله في ظلَّه يوم لا ظِلَّ إلَّا ظِلَّه، ومنهم: «رَجُلٌ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله "''، فكان خوفه مِن الله: المَانع له مِن ارْتِكَاب الفاحشة؛ سبباً لكي يَكُونَ في ظِلِّ العرش يوم تدنو الشَّمس مِن رؤوس الخلَائق قدر ميل، فيغرق النَّاس في العرق!

وقوله لها: «إنّي أَخَافُ الله»، ظاهر الحديث: أنه يقولها بلسانه؛ ليزجر المرأة عن فعلها، وليذكّر نفسه، ويُصِرَّ على موقفه، ولا يتَراجَع بعد إعلان المبادئ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٠)، واللفظ له، ومسلم (١٠٣١).



<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٢٥٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣٩).

وكذلك مِن هؤلاء السبعة: «رَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً ففاضتْ عَيْنَاهُ»، فهَذِهِ الخشية التي سببًتْ الْهِبَاتُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ العرش يوم القيامة.

### ٢. رفع الخَوْف يوم القيامة:

عن أبي هريرة رَحِوَلِيَلِهَ عَن النَّبي صَالِللهُ عَلَيْهِ مَسَالَةُ عَن مِه جَلَوَهُ قَال: "وَعِزَّقٍ؛ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَني فِي الدُّنْيَا؛ أَمَّنْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا؛ أَخَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ٣. النجاة من النار:

عن أبي هريرة رَضَائِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضرْعِ ﴾ (١).

وعن ابن عبَّاس رَخَالِشَهُ عَنْهُا، قـال: سـمعت رسـول الله صَلَّاللَهُ عَنْدُولِسَلَّة يقـول: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحُرُسُ فِي سَبِيلِ الله»(").

#### ٤. الحصول على المغفرة والرحمة:

عن أبي سعيد رَضَ النَّبي مَن النَّبي مَنَ النَّبي مَنَ النَّبَي مَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ -أي: رزقه - الله مَالاً، فَقَالَ لِبَنِيهِ لمَا حَضر: أَيُّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟، قَالُوا: خَبْرَ أَبِ. قَالَ: فَإِنِّ لَمْ أَعْمَلْ خَبْرًا قَطْ، فَإِذَا مِتُ فَأَحْرِ قُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْم عَاصِفٍ. فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ الله عَرْبَعً فَقَالَ: مَا حَمَلَك؟ قَالَ: خَافَتُك. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ (٤).

#### ٥. نيل رضا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ. ﴾ [البينة: ٨]. فدلت الآية على أنَّهم نالوا رضا الله عَزَوْجَلَّ بسبب خشيتهم من رجهم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٠٤٠)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦٣٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦٣٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٧٨)، ومسلم (٢٧٥٧).

#### ٦. دخول الجنة:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦].

قَالَ ابن قدامة رَحْمَهُ اللَّهُ: «فضيلةُ كلِّ شيءٍ بقَدْر إعانته على طلَبِ السَّعادة: وهي لقاءُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والقَربُ منه، فكل ما أعَان على ذلك فهو فضِيلَة، قال الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴾ (١٠).

### ٧. قرة العين والنعيم في الجنة:

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا وَرَقَالُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الله سُبْحَانَهُ وَقَالَ الله سُبْحَانَهُ وَقَالَ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي، (ص٦٥).

### الأسباب الجالبة للخوف

قد يقول قائل: لقد علِمْنَا منْزلة الخَوْف مِن الشَّريعة الإسلامِيَّة، وعلِمْنا الثَّمَرات الدُّنيويَّة والأُخْرويَّة التي تحصل لمن تحَقَّق فيه الخَوْف، ولكن: كيف نَدْخُل ضمن هذا الرَّكْب؛ فنخاف مِن الله، ونَخْشَاه حقَّ خشيته؟

فنقول: إنَّ هناك أسباباً تجلب الخَوْف، وتُعِين علَى تحصيله، نذكر منها:

#### تذكر جلال الله، وعظمته:

إِنَّ مِن أَعْظَمَ الأسباب المُعِينة على خوف الله سُنِكَانَهُ وَتَعَالَى تذكُّر جلَالِه وعظمَتِه، وأنَّه سُنِكَانَهُ وَتَعَالَى تذكُّر جلَالِه وعظمَتِه، وأنَّه سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى عزيز، جبَّار، متكبِّر، قاهر، لا يعجزه شيءٌ في السَّموات والأرض، وأنَّه ما منَعَ السياوات أنْ تسقط على الأرض إلَّا إمساك الله لها، ولو شاء لأهلك مَن في السياوات والأرض في طرفة عين.

فإنَّه مَن تفكَّر في ذلك؛ خاف الله لا محالة؛ لأنَّ التَّفكُّر يوقعه على صفات الله -جلَّ جلَالُه- وكِبْريَائه، ومَن شهد قلبه عظمة الله وكبرياءه؛ عَلِمَ شأن تَحْذِيره -جلَّ وعلَا-عندما قال: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقال تعالى في شأن عظمته: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ اللّهَ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

وعن ابن عُمَر تَعَلِيَقَعَنْهَا، أَنَّ رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهُ قَرَأُ هَذِهِ الآية ذات يوم على المِنْبَر، ثُم قال: «يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المُتَكَبِّرُ، أَنَا اللَّلِكُ، أَنَا العَزِيزُ، أَنَا الكَرِيمُ»، فرجَفَ بِرسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً المنبرُ، حتَّى قلنا: «ليَخِرَّنَّ به!»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، (٥٤١٤)، وصححه محققو المسند.

وعن عبد الله بن عمر وَ عَلَيْهُ عَنْهَا، قال: سمعت رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَة وهو على المِنْبَر يقول: «يَأْخُذُ الجَبَّارُ سَهَا وَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيدِهِ - وَ قَبَضَ بِيدِهِ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا-، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ »، وَيَتَمَيَّلُ رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عن يَمِينه وعن يَساره، حتَّى نظرت إلى المِنْبَر يتحرَّك مِن أسفل شيءٍ منه، حتَّى إنِّي أقول: «أَسَاقِطٌ هو برسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ ! »(١).

وعن أبي ذَرِّ رَحَلِيَهُ عَنْهُ، قال: قال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، وَفَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ؛ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى الحَلَقَةِ»(١).

وهؤلاء الملائكة الَّذين هُم مِن أَعْلَم المخلوقات بالله: يَخافُون اللهَ أَشد الخَوْف؛ لَمَّرفتِهم جلَاله وعظمته، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ﴾ [سبأ: ٢٣].

فإذًا عرف الإنسان عظمةَ الرَّبِّ عَرَّفِعَلَّ؛ جلب له ذلك الخَوْف منه.

### تدبر كلام الله عَزْفَجَلَّ:

قال ابن القيم رَحَهُ أَللَهُ: "فليس شيءٌ أَنْفَع للعَبْدِ في معَاشه ومَعاده، وأقرب إلى نجاته: مِن تدَبُّر القرآن، وإطالة التَّأَمُّل، وجَمْع الفِكْر على معاني آيات الكِتَاب العَزِيز ... فلا تزال معانيه تُنهض العبد إلى ربِّه بالوَعْدِ الجَمِيل، وتُحَدِّره، وتخوِّفه بوعيده مِن العذَاب الوَبِيل، وتَحُلُّه على التَّضمر، والتَّخفف للقاء اليوم الثَّقيل» (٣٠).

ويقول ابن الجوزي رَحمَهُ أَللَهُ: «واللهِ، لو أنَّ مؤمِناً عاقلاً قرأ سورة «الحديد»، وآخر سورة «الحشر»، و «الحشر»، و «آية الكرسي»، وسورة «الإخلاص»؛ بتفكيرٍ، وتدَبُّر؛ لتصدَّع مِن خَشْيَة الله قُلْبُه، و تحيَّر مِن عظمةِ الله لبُّه»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة، (١٩٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «العرش وما روي فيه»، (ص٣٥)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، (٣٦١)، وصححه
الألباني في السلسلة الصحيحة، (١٠٩)، وضعفه غيره.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين، لابن القيم، (١/ ٤٥١-٤٥٢)، باختصار.

<sup>(</sup>٤) التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي، (ص ٧٣-٧٤).

### تدبر كلام المصطفى صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وسيرته:

لأنَّه سيِّد المُتَّقِين، وإمَّام الحَّائِفِين، وأشد النَّاس خشْيةٌ لربِّ العالمِين.

### عدم التقصير في الواجبات:

كالصَّلاة، والصِّيام، والحَج...، إلى في إنَّ هَذِهِ الأَعْمَال تَجْعَل العبد قريباً مِن الله --سبحانه-، وقُربه مِن ربِّه سيجعله -والاشك- خائفاً منه، وَجِلاً مِن عقابه.

#### الخشية من عدم قبول العمل:

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]. فكم واحدٍ مِنَّا مِن المُتَّقِين كي يُقْبَل عمَلُه؟

#### تذكر الذنوب السابقة:

إِنَّ تذكَّر الذُّنوب الَّتِي وقَع فيها الإنسَانُ فِي الأوقَات الفَائنة لِمِن أَشدَّ المُعِينَات علَى خوف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَانَ ؛ فإنَّ العبد يعلم يقِيناً أنَّه قد قام بهَذِهِ المعَاصي، ولا يعلم هل سيَغْفِرُ اللهُ له ذنُوبَه؟ أَمْ أنَّه سَيُعاقِبُه عليها؟

#### • التفكر في المصير:

سيأتي يومٌ علينا تُقبَض فيه أرْوَاحُنا، ويُذهب بنا إلى حفرة ضيقة مُظلِمة، ونُثرَك وحُدَنا، ليس معنا أنيسٌ ولا جَلِيس، ثم نُسأل عن أعمالنا في الدنيا، ونَمْكُث، إمّا في حفرة مِن حفر النيرَان -نعوذ بالله منها-، وإمّا في روضة مِن رياض الجِنان -نسأل الله مِن فضله-، ثم بعد ذلك نُخرَج ونُحْشَر، ونقِفُ في يوم شديد الحرِّ، شديد الزِّحَام، ثم بعد ذلك نَمُرُّ ثم بعد ذلك نَمُرُّ على الصِّراط، ويُؤمَر بنا، إمّا إلى جنة، وإمّا إلى نار؛ فالتّفكُّر في مَصِير البشر هو طريقٌ لحصول الحَوْف مِن عذَاب الله.

#### التفكر في الموت:

التَّفَكُّر في الموت وشِـدَّته، وأنَّه لا مَفَرَّ مِنْه، وأنَّ الموعد مع الموت آتٍ ولا بُد، ولا ريب فيه، إمَّا في ليلِ أو نَهارٍ، أو في صيفٍ أو شتاء، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨]، فالإنسانَ إذا فَرَّ مِن شيءٍ فإنَّما يفِرُّ مِن شيءٍ ورَاءه، ولكنه يفر من الموت وهو أمامه!!

فتذكُّر الموت يُوجِب الخَوْفَ مِن الله، وقد قال رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ، وَلَا فِي صَنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ؛ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِنَ العَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا فِي سَعَةٍ إِلَّا ضيَّقَها عَلَيْهِ، (۱).

قال أبو العتاهية رَحِمَهُ اللَّهُ:

كَثِيرُ التَّمَنِّي قَلِيلُ الحَـلَارِ
تَعَرَّفْتَ مِنْ مَنْكِبَيْهِ البَطَرْ
وَيَزْدَادُ يَوْماً بِيَوْمٍ أَشَرْ (")

أَلَا رُبَّ ذِي أَجَلٍ قَدْ حَضر إِذَا هَـزَّ فِي المَـشْيِ أَعْطَافَهُ يُـوَمِّـلُ أَكْثَرَ مِـنْ عُـمْرِهِ

### التفكر في القبر وأهواله:

قال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ، أَلَا فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُرِقُ القَلْبَ ، وَتُدْمِعُ العَيْنَ ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ ، وَلَا تَقُولُوا هُجْراً ﴾ (٣) .

وعن البَراء رَجَالِقَهُ قال: كُنَّا مع رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ فِي جِنازة، فجلس على شفير القبر؛ فبكى حتَّى بلَّ الثَّرى، ثم قال: «يَا إِخْوَانِي!، لِمثلِ هَذَا فَأَعِدُّوا»(١٠).

#### • التفكر في القيامة:

قى ال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَيَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِّذُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَاذٍ عَن وَالِدِهِ مَشَيَّنًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لفان: ٣٣].

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة (٤١٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٥٦٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي العتاهية (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (١٣٩٣)، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، (ص١٨٠).

#### التفكر في النار:

قال تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ [المدنر: ٣٥]، فهي أعظم إنذار، كبرت منذرة، داهية عظيمة.

وعن أبي هريرة رَحَيَّكَ عَنْهُ قَال: قَال رسول الله صَلَّكَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ فَامَ هَارِجُهَا»(١).

فعلَى المرء أنْ يتفكّر إذا دخل أهل النّار النار: ماذا يوجد فيها مِن الأهوال مِن شِدّة عذَابها، وخَطَر شأنها؟!! وماذا أعدّه الله فيها للمُشْركِين والعُصَاة؟!

فتفكَّر فيها في النَّار مِن الأهْوَال، وكرِّر ذلِكَ على ذِهْنِك، واستَحْضِره في قَلْبك؛ وستَجِد الخَوْف قد دخل قلبك.

### أنشد بعضهم:

وَكَيْفَ قَرَّتْ لأَهْلِ العِلْمِ أَعْيُنُهُمْ وَكَيْفُ أَعْيُنُهُمْ وَالمَـوْتُ يُنْذِرُهُمْ جَهْراً عَلاَنِيَةً أَفِي الجِنانِ وَفَـوزٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ لِيَنْفَعَ العِلْمُ قَبْلَ المَـوْتِ عَالِمُ لَيُنْفَعَ العِلْمُ قَبْلَ المَـوْتِ عَالِمُهُ

أَوِ اسْتَلَذُّوا لَذِيذَ النَّوْمِ أَوْ هَجَعُوا لَوْ الْمَعُوا لَوْ لَيْسَ لِلْقَوْمِ أَسْمَاعٌ لَقَدْ سَمِعُوا أَمْ الْجَعِيمُ فَلاَ تُبْقِي وَلاَ تَدَعُ لَوَدُ سَأَلُ قَوْمٌ بِهَا الرُّجْعَى فَهَا رَجَعُوا (''

#### • التأمل في صفات الناجين:

إِنَّ الإنسان إذا عرَف مَصِيرَه؛ عليه أَنْ يَبْحَث عن صفات النَّاجِين، ويُقَارِن أَفعَاله بأَفعَاله بأَفعَاله وَ كتابه: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ بأَفعَالِه فَعَالِهِ عَلَى فَي كتابه: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَعَالَمُ مَا وَعَلَى مَا لَهُ عَلَى فَي كتابه: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]؛ فعلَى المَغْفِرَة بأربعة شُروط: التَّوبة، والإيهَان، والعمَل الصَّالح، والاهتِدَاء.

وفي سورة «العصر» أقْسَمَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّ النَّاسِ في خُسْرِ انٍ مُبين، واستثنى نوعاً مِن النَّاسِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٠١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) المدهش، لابن الجوزي (ص٢٦٦).

٣]؛ فذَكَر الله للنَّجاة مِن الخُسْرَان أربعة شروط: الإيهان، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

فمتى تأمَّل الإنسَانُ في صِفَات النَّاجِين، وقارنها بأفعاله؛ فإنه يَجِد التَّقصِير في أعماله، مِمَّا يرقِّق قلبه، ويُشْعِره بالخَوْف مِن عدَم الالْتِحَاق برَكْب النَّجاة.

### استشعار أن النار ستمتلئ بالنّاس والجن:

كما في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنِهَا وَلَنَكِنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلاَنَا جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]، فهل يا ترى نكون مِن النَّاجين؟ أَمْ نكُون مِمَّن حقَّتْ عليهم كلمة ربِّ العَالِمِين؟

كُمَا أَنَّه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى أَقْسَمَ أَنَّه سيَمْلَأَ جهنَّم، قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١]، وبهَذِهِ الآية يَنْخَلع قلب المسلم، ولا بُدَّ أَنْ يَجِد الحَوْفُ طريقه إلى قلبه؛ إذا تأمَّل فيها.

كان أبو مَيْسَرة إذا أوَى إلى فراشه، قال: «يا ليت أُمِّي لم تَلِدْنِي». ثم يبكي، فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: «أَخْبَرَنَا أَنَّا وَارِدُوهَا، ولم يُخْبِرُنا أَنَّا صادِرُون عنها»(١).

### التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي يحتقرها النَّاس:

عن سهل بن سعد رَعَوَيَفَهُ قال: قال رسول الله صَلَّمَهُ عَنَهُ وَايَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهَا مَثَـلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْم نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتُهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُمْلِكُهُ "".

فهناك ارتباطٌ بَيْنَ الأعْوَاد وإيقَاد النَّار، وبين الذُّنوب وما تسَبَّب مِن نضج جلود العُصَاة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُما نَضِيَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، (١٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٨٠٨)، وقال محققو المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (٢٤٧١).

### العلم بأنه قد يُحال بينه وبين التوبة:

إِنَّ الإنسان إِذَا أَقْبَلَ عليه ملكُ الموتِ لينزع روحه: تمنَّى لو بقِيَ في هَذِهِ الحيَاة ليعمرها بالصَّالحات، ويترك الشَّهوات والمُحَرَّمات، ولكن: هيْهَات، هَيْهَات، قال الله سُبْحَانَة وَتَعَالَى: ﴿ حَقَّىَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (اللَّ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا رَّكُتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

وكمَا يُحَال بَيْن الإنْسَان والتَّوبة بالموت، فيُحَال بيْنَهُ وبينها بأشياء أخرى؛ كالفِتَن المُضِلَّة التي تجعله يذهل عمَّا حوله، وكالتَّسْويف، والشُّبهات، والإصْرَار على المعصية والشَّهوات، فإذا ماتَ تحسَّر حين لا تنفع الحسرة: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩].

#### التفكر في سوء الخاتمة:

لقد كان السَّلف يَخَافُون مِن سُوء الخَاتِمَة، وكان الواحدُ منهم مهما بلَغَ مِن الصَّلاح والتُّقى؛ يَخْشَى أَنْ يتحَوَّل ذلك في آخِر حيَاته إلى فسادٍ، وفجُور، وكُفْر؛ فهَذَا إمامهم صَلَّاتَهُ عَلَى عَلَى مَا الْفُكُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى صَلَّاتَهُ عَلَى الْفُكُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى حَلَى الْفُكُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُ لُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَدرَ جَته، كان أكثر دعائه: "يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ولو تفكَّرْنا في حال مَن خُتِمَ له بسُوء: لرَأَيْنا هَوْلاً، وعجباً، ولتقَطَّعت قلوبنا خشيةً، وفرقاً، يقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَىرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

#### مجالسة الصالحين، والعلماء المتقين:

ومِن الأُمُورِ المُهِمَّة لِمَن أراد أَنْ يَخاف ربَّه: مُجَالسَة أناس يُكْسِبُونه خشيةً وخوفاً مِن الله، وهُم الصَّالحون، والعُليَاء المُتَّقون، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ ﴾ [الكهف: ٢٨].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٤٠)، وأحمد في المسند (١٢١٠٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

صاحِبْ أَصْحَابَ الخشْيَة، وأصحابَ القلوب الرَّقِيقَة: الَّذِين إذا سَمِعُوا الذِّكر تَلِينُ قلوبُهم، وجلُودُهم لذِكْر الله، وعن هؤلاء فابْحَث.

#### قراءة سير الخائفين:

إذا فقدت الصَّالحين مِن حَوْلِك؛ فاقرأ سِير الخائفين مِن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ، واصْحَبْ أَنْفَاسَهُم.

أَهْلُ الحَدِيثِ هُمُ آلُ الرَّسُولِ وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا أَهْلُ الحَدِيثِ هُمُ آلُ الرَّسُولِ وَإِن لَمْ اللَّذِي أَوْرَدَنِي الموارد»(١).

وأخذ عمر بن الخطَّاب رَحَوَلِكَ عَنهُ تبنة من الأرض، ثم قال: «يـا لَيْتَنِي كنتُ هَـذِهِ التَّبْنَةَ، ليتني لم أُخْلَق، ليت أُمِّي لم تَلِدْنِي، ليْتَنِي لم أكُ شيئًا، ليتني كنت نسياً منسِيّاً "''.

وقال رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ: «لو ماتَ جمل ضياعاً على شـط الفرات: لِخَشِيتُ أَنْ يَسْـأَلني عنه الله يوم القيامة (°′).

وقال -أيضاً - رَجُولَيُهُ عَنْهُ: «لو نادى منادٍ من السماء: «يا أيها النَّاس: إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون، إلا رجلاً واحداً»؛ لخفت أن أكون أنا هوا!»(٤).

وقال ابن مسعود رَسَيَلِهُ عَنهُ: «وَدِدْتُ أَنِّي إِذَا مِتُّ لَمْ أَبْعَثُ»(٥)، وهو مِن أَكَابِر أصحاب النَّبي صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ.

وكان ابن عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُ تحت عيْنَيْهِ مثل الشراك البالي مِن الدُّموع(١٠).

وقــر أت عائشــة رَضَائِيَّةَعَهَا قولــه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْـنَا وَوَقَـنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]، فقالت رَضَائِيَّةَعَهَا: الرَّبِّ مُنَّ عَلِيَّ، وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ»(٧).

<sup>(</sup>١) رواه البزار (٨٤).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٥٣٩).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٥٢٢)، والزهد لأحمد (٧٨٤).

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق، (٤٠٤٨).

وقال أبو عبيدة رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ: ﴿ وَدِدْتُ أَنِّي كَبْش، فذبحَنِي أَهْلِي، فأكلوا لَحْمِي، وحسوا -أي: شربوا- مرَقِي ﴾ (١).

وقال عمران بن حصين رَحَقِيَّهُ عَنْهُ: «لـودِدْتُ أَنِّي كنت رَمَاداً، تسـفيني الرِّيـح في يوم عاصِف»(٢).

وقال حذيفة رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لودِدْتُ أنَّ لي إنساناً يكون في مالِي، ثُم أغلق علَيَّ باباً، فلا يدخل عليَّ أحدٌ حتَّى ألحُق بالله»(٣).

وأبو هريرة رَضَالِثَهُ مَنْهُ يُغْشَى عليه -ثلاث مرَّات- وهو يحدِّث بحديث: «أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ تُسَعَّر بهِمُ النَّارِ»(٤٠).

وسألتْ عمرَ بن عبد العزيز رَحَمَهُ اللّهُ زوجتُه فاطمة شيئاً؛ فقال بصوتٍ حَزين: «إنّي أَخاف إنْ عصَيتُ ربّي عذابَ يوم عظيم»، فتَبْكِي فاطمة، وتقول: «اللَّهُمَّ أعِذْه مِن النَّار»(°).

فينبغي للمسلم أن يقرأ عن هؤلاء الصَّالحين مِن الخَائفِين، ويقتدي بهم.

وقد قال النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل من أولياء الله؟: «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ الله عَزَّوْجَلَّ ا<sup>(١)</sup>.

### سماء المواعظ والخطب:

لقد رزَقَ الله بعض الدُّعاة والخُطَباء قدرةً على التَّأْثِير في نفُوس النَّاس، وكلمة سَهْلة سلمة تَصِل إلى قلب المُسْتَمع فتؤثِّر فيه، ومثل هؤلاء حرِيٌّ بمن أرادَ تَرْقِيق قلبه وزرع الخشْية مِن الله فيه؛ أنْ يَسْتَمِع لَهُم، وأنْ يُجَالِسَهُم بَيْن الجِين والآخر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد، (٢٤١)، وابن سعد في الطبقات، (٣/ ١٣٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد، (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة، (٣٤٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، (٢٣٨٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق، لابن عساكر، (٧٠/ ٣٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٣٢٥)، والضياء في المختارة (١٠٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة
 (١٧٣٣).

#### • الدعاء:

الدُّعاء مِن أَهَمَّ الأسباب المحصِّلة لذلك، فعلى المسلم أنْ يدْعُو اللهَ أنْ يرزُقَه الحَوْف منه. عن ابن عبَّاس رَحَيَيَهُ عَلَيَّ، كان النَّبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ يَدعو، يقول: الرَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ فِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيْ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الهُدَى فِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، لَكَ مُخْتِناً، وَسَرْ بَغَى عَلَيْ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً، لَكَ ذَكَّاراً، لَكَ رَهَّاباً، لَكَ مِطْوَاعاً، لَكَ مُخْتِناً، إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدُدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبى، وَاسْلُلْ سَخِيمَة صَدْرِي "(١).

وكان صَالِمَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ يدعو بِقَوْلِه: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْمِيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ »(٢).

وبقوله: «اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»(٣).

### الابتعاد عن موانع الحَوْف:

فإنَّ للخَوْفِ موَانِع تمْنَعه؛ كالمعَاصي، وحب الدُّنيا وزُخْرُفِها، والرفقة السَّيئة، والغَفْلة، وتبلُّد الإحْسَاس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، (٣٥٥١)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، (٣٥٠٢)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي، (١٣٠٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

#### الخاتمة

اعلم أن الخَوْف إذا باشَرَ قلب العَبْد؛ فاضَ أثره على الجَوارح وظهَر، وانتهى عَمَّا نَهى الله عنه، واعتصم بها به أمَر، ودعوى الخَوْف مِن غير ذلك دعوى كاذبةٌ لا حقِيقةَ لها، فعلى المسلم أنْ يُراجِعَ نفسه فيها؛ حتَّى يستَقِيمَ لأمر الله.

قال ابن شبرمة رَحِمَهُ لَللَّهُ: "عجِبتُ للنَّاس يَحْتَمُونَ مِن الطَّعام مُحافة الدَّاء، و لا يُحْتَمُون مِن الذُّنوب مُحافة النَّار!!»(١).

وقـال ابن تيميــــة رَجِمَهُ آللَهُ: «كل عاصٍ لله؛ فهــو جاهـل، وكل خائف منه؛ فهــو عالمٌ مُطِيع لله »(٢).

> نسأل الله -سبحانه- أنْ يجعَلنَا مِن الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُ فِي الغَيْبِ والشَّهادة. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّد، وعلَى آلِه وصَحْبِه أجمعين.

> > \* \* \*



<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، (١٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، (۷/ ۲۲-۲۳).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان مِن الأسئلة حول المَوضُوع؛ أسئلة إجاباتها مُباشِرة، وهي أسئلة المستوى الأوَّل.

وأسئلة تحتاج إلى بحثٍ وتأمُّل، وهي أسئلة المستوى الثَّاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. مَن هُم المُرَادُونَ فِي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾؟
  - لاأ نخاف مِن الله؟ مَا الحكمة من خوف القلوب؟
  - ٣. ما معنى قوله سُنِعَانَهُوَتَعَالَى: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾؟
    - ما الفرق بين الخؤف والخشية؟
  - ما معنى قوله صَالَتَمْعَلَيْهِ وَسَالَةً : ﴿ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانِ ﴾ (١٠)؟
    - ٦. ما هي مقَامات الحَوْف؟
  - اذكر قصَّتَيْن تدُلَّان على الفَرْق بَيْنَ خوف الصَّحابة مِن الله، وخوف اليَهُود منه.
    - ٨. لماذًا كان خوف المُقَرَّبين أشد مِن خَوْف غيرهم؟
    - ٩. لَمَاذَا كان خوفُ المَلائكة أشد مِن خوف النَّاس على وجُهِ العمُوم؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٨٢)، ومسلم (٢٢٨٣).

 ١٠ إذا حدَّثَتُكَ نفسك بالمَعْصِية؛ فحاول أن تكدُّر عليها حتَّى تتركها، فكيف يكون هَذَا التَّكْدِيرِ؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ١. امَن خافَ اليوم؛ أمِنَ غداً، ومَنْ أمِنَ اليوم؛ خافَ غداً، ما معنى هذه العبارة؟
  - كيف يؤدِّي الخَوْف مِن الله إلى التَّمكِين في الأرض؟
- ٣. اذكر بعض الأسباب الَّتِي تُعِين على الحَدّوف مِن الله، غير ما ذكر في هَذَا الفصل.
- ٤. ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾، لقد تمنّى بعض السَّلَف أنْ يتقبّل الله منه ركعتين فقط ويموت بعدها؛ مستدِلاً بهَذِهِ الآية على معنى بيّنه، فمن هو؟ وما هو المعنى الذى ذكره؟
- ٥. اتضحيح أعمال القُلوب هو الأصل، وتضحيح أعمال الجوارح تابعٌ لذَلِكَ الأصل، اشرح هَذِهِ العبارة.
- هلّا ذكرْتَ قصّةً مِن قصص خوف بعض الصّالحين في هَذَا العَضر.
  - ٧. لماذًا كانت مُجالسَة الصَّالِحِين تُكْسِب الخَشْيَة مِن الله؟
    - ٨. كيف يعالج صاحب الخوف القاصِر نفسه؟
  - ٩. االخشية: خَوفٌ يَشُوبُه تَعْظِيمٍ، اشرح هَذِهِ العبارة.
  - ١٠. مَا خُكُمُ الْخُوْفَ مِنَ الأسد، والذُّنب، ونحو ذلك؟



## أعمال القلوب



# الرجاء

# مُقتَ رُمة

الحَمدُ للهِ ربِّ العَالِمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرَفِ الأنبِيَاءِ والمُرسَلِين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آلهِ وصَحْبِهِ أجمَعِين.

أمَّا بَعْد:

فإنَّ الرَّجاء ضَرُوريٌّ للسَّائر إلى الله، والعَابد لربِّه لو فارقَ هُ لحظةً؛ تلف، أو كاد يتلف؛ لأنَّ المسلم يَدُور حاله بين ذنبٍ يرجو غفرانه، وعيْبٍ يرجو إصلاحَهُ، وعمَل صالح يرجو قَبُوله، واستقامةٍ وهدايةٍ يرجو حصُولها وثَباتها، وقُرْبٍ مِن الله يَرجُو الوصُولَ إليه.

ولذلك، كان الرَّجاء مِن أقوى الأسْبَابِ الَّتِي تُعِين المَرء على السَّير إلى ربِّه، والثَّبات على الدِّين، ولاسِيَّما في مثل هَذَا الزَّمن؛ زمَن الفِتَن، والشَّهوات، والمِحَن، والشُّبهات.

ولَابُدَّ مِن فَهْم الرَّجاء فهمَّ صحيحاً؛ حتَّى نكُونَ مِن أهله، فإنْ لم نفْهَمْه الفَهْمَ الصَّحِيح؛ كنّا مِن أصحاب الأمَانِيِّ.

نَسْأَلُ اللهَ التَّوفيقَ والسَّداد، إنَّه سمِيعٌ مُجيب.





# تعريف الرِّجاء

#### الرَّجاء لغة:

«رَجَى»: الرَّاءُ، والجِيمُ، والحرفُ المُعْتَـلُّ: أَصْلَان مُتبايِنَان، يـدلُّ أحدُهما علَى الأمَل، والآخَر على ناحِيَةِ الشَّيء.

فالأوَّل: الرَّجاء، وهو الأمل. يقال: رجَوتُ الأمْرَ أرجُوه رجاءً. ثم يُتَسع في ذلك، فربها عُبِّر عن الخوف بالرَّجاء.

قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُرُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ﴾ [نـوح: ١٣]؛ أي: لا تخافـون لـه عَظَمَةً. وناسٌ يقولون: ما أرجو، أي: ما أبالي. وفسَّروا الآية على هَذَا.

وأَمَّا الآخَو: فالرَّجَا، مقصور: النَّاحية مِن البئر؛ وكل ناحية رَجاً. قال الله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٧].

وأمَّا المَهْمُوزِ: فإنَّه يَدُلُّ علَى التَّأخيرِ. يقال: أرجأْتُ الشَّيءَ: أخّرته.

قال الله تعالى: ﴿ رُبِّحِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥١]؛ ومنه سمِّيت المُرْجئة (١).

### والرَّجاء اصطلاحاً:

هو: «تعليق القلب بمحبوبٍ يحصل حالاً»(٢).

وقِيل هو: «ارتِيَاح القلب لانْتِظَار محبوب متوقع، ولا بُدَّ أَنْ يَكُونَ له سبَب ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (٢/ ٤١١)، باختصار.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، للمناوي، (٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٥/ ٤٠٨).

وقال ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: «الرَّجاء: هو امْتِدَادُ القلب، ومَيْلُه إِلَى المَحْبُوب، منقطعاً عمَّا يقطعه عنه»(١٠).

وقال أيضاً: «الرَّجاء: حادٍ يَخْدُو القلوب إلى بلاد المَحْبُوب -وهو: اللهُ، والدَّارُ الآخِرَة-، ويُطَيِّبُ لها السَّير».

وقيـل: «هـو الاسْتِبْشَـار بِجُـودِ وفَضْـلِ الـرَّبِّ تَبَاتِكَوَتَعَاكَ، والارْتِيَـاح لَمُطالَعـةِ كرَمِـه -سبحانه-».

وقيل: «هو الثِّقة بجُودِ الرَّبِّ تعالى»(١).

فالرَّجاء: هـو تعَلُّق القَلْب بـاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والاستِبْشَـار بجُـودِهِ وفضْلِـه، والارْتِيَاح لُطالعَةِ كرَمِهِ ومِنَّتِه.

وضد الرَّجاء: اليَأس، الَّذِي هو تذَكُّر فَوات رحمة الله، وقطع القَلْب عن الْتِهَاسِــهَا، وهو معصية.

قال يعقوب عَنْيَوَانسَكَمْ لأبنائه: ﴿ وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَأْيْنَسُ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

\* \* \*



<sup>(</sup>١) الروح، لابن القيم، (ص ٢٤٦)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين، لابن القيم، (٢/ ٣٦-٣٧).

# الفرق بين الرَّجاء والتَّمني

لا بُدَّ مِن التَّفريق بَيْنَ الرَّجاء والتَّمني؛ لأنَّ كثيراً مِن النَّاس يَظُنُّ أَنَّه راجٍ رحْمةَ ربِّه، وهو في الحقيقة لا يَمْلِكُ إِلَّا مُجُرَّد أَمَانِيّ؛ ليْسَتْ برجاءٍ شرعاً.

والفرق بينهما: أنَّ التَّمني يكون مع الكسَل، فلا يسلك صاحِبُه طريق الجدِّ والاجتهاد. وأمَّا الرَّاجي: فهو الَّذِي يرجو الخير مع بَذْل الأسْبَاب.

قال المناوي رَحَمُهُ اللَّهُ: «التَّمني مَذْمُوم، وأمَّا الرَّجاء فمحمود؛ لأنَّ التَّمني يُفْضِي بصاحبه إلى الكسَل، بخلاف الرَّجاء، فإنَّه تعليق القلب بمحبوب يحصل حالاً».

قال الغزالي رَحمَهُ أَللَهُ: "والرَّجاء يَكُون على أصل، والتَّمني لا يكون على أصل»، فالعبد إذا اجتهد في الطَّاعات يقول: "أرجو أن يقبل الله مني هَذَا اليسير، ويتم هَذَا التَّقْصِير ويعفو»، وأحسَنَ الظَّن: فهذَا رجاء، وأمَّا إذا غفل، وترَكَ الطَّاعة، وارْتكَبَ المعَاصِي، ولم يبالِ بوَعْدِ الله ولا وعِيدِه، ثُم أَخَذَ يقول: "أرجو منه الجنَّة، والنَّجاة مِن النَّار»: فهَذِه أُمْنِيَةٌ لا طائِلَ تحتها، سيَّاها: رجاءً وحُسْنَ ظنٌ؛ وذلك خطأ وضلَال "().

وقد بَيَّن اللهُ عَنَّيْمَلُ أَنَّ رجاء المؤمنينَ مَصْحُوبٌ بعمَل، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللّهِ عَامَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ ٱللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ الله عَلَو اللّه عَلَو الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله وبعد هَذِه الأعمال الله العَظيمَة؛ بَيَّن أنهم يَرْجُونَ رحمة الله الغَفُور الرَّحِيم.

وقال تعالى في ذَمَّ التَّمني: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِّزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣].

<sup>(</sup>١) فيض القدير، للمناوي، (٦٨/٥).

قال الحسَن رَحْمَهُ اللهُ: "إنَّ الإيهان ليس بالتَّحلِّي، ولَا بالتَّمنِّي، إنَّما الإيهانُ: ما وقَرَ في القَلْبِ، وصدَّقَهُ العمَلِ (١٠).

وقال الحسن -أيضاً-: «إِنَّ قَوْماً أَلْهُتْهُمْ أَمَانِيُّ الْمُغْفِرَةِ، حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَلَيْسَتْ فَهُمْ حَسَنَةٌ، يَقُولُ أحدُهم: «إِنِّي لَحَسَنُ الظَّنِّ بِرَبِّيه، وَكَذَبَ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ لَأَحْسَنَ الْعَمَلَ»(").

وقد عَلِمَ أربَابُ القلوب: أنَّ الدُّنيا مَزْرعَةُ الآخِرَة، وأنَّ القَلْبَ كالأرض.

فالأرض: لا بُدَّ لِمَا مِن بذر، وكذلك: لا بُدَّ للقلب مِن طاعات، والأرض: لا بُدَّ لها مِن تعَاهُد، تعَاهُد، وسقي بالماء، وحفر أنهار، وسَوْق المَاء إليها، وكذلك القلب: لا بُدَّ له مِن تعَاهُد، وأنْ يُسْقَى بهاء الطَّاعة والعِبَادة، والأرض: تختَاج -حتَّى تُنبِت الزَّرع - إلى صِيَانتها عن الأشياء الضَّارَة؛ فترى المُزَارع ينتقي الدَّغَل، فينتزعه مِن بَيْن زَرْعِه، ويُنَقِّيها مِن الحشائش الضَّارَة؛ حتَّى لا تستهلك غذاء التُّربة، وتُؤذِي زَرْعه، وكذلك المُؤمِن: يُنَقِّي قلبه مِن أيِّ شُبهةٍ، وشَهْوة؛ حتَّى لا تُفسِدَ عليه زُروع الطَّاعة الَّتِي زرَعَها، وسقَاهَا بهاء العبُودِيَّة.

وقلَّ أنْ ينفع إيهانٌ مع خُبْث القَلْب، كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة.

وينبغي أنْ يُقَاسَ رَجاء العبدِ برجاء صاحِب الزَّرع، فكُلُّ مَن طلب أرضاً طيِّبة، وألْقَى فيها بذراً جيِّداً، ثُم ساق إليها الماء في أوقات الحاجَة، وتعاهَدَها بالرِّعاية، ونقَّى الأرض مِن الشَّوك والحَشِيش وما يُفْسِد الزَّرع، ثم جلس ينتظر فضل الله سُنهَانهُ وَتَعَالَ أنْ يدفع الصَّواعق والآفات إلى أنْ يتِمَّ الزَّرع ويبلغ؛ فانتظار هَذَا يُسَمَّى رجاءً.

فإنْ بَذَر في أرض سبخة صلبة؛ فهَذَا أحمق.

وإنْ بـذَرَ في أرضٍ طيّبة، ولكـن لا يَصِلُها الماء، وقـال: أنْتَظِر المطَر!؛ فانتِظَـارُ هَذَا تَمَنُّ، وليس رجاءً.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شبيبة في المصنف (٣٠٣٥١)، واللفظ له، والبيهقي في شبعب الإيمان (٦٥)، وصححه ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) الوجل والتوثق بالعمل، لابن أبي الدنيا (ص ٢٨).

فاسْمُ الرَّجاء: يصدُق على انتِظَارِ مَحَبُّوبٍ تمهَّدَتْ أسبَابُه الدَّاخلة تحت اختِيَار العبد وإرَادَتِه، ولم يبق إلَّا ما ليس في اختِيَارِ وإرَادَةِ الْعَبْد.

وهكَذَا الإنْسَانُ المُؤمِن: يبذل مِن الطَّاعات والعِبَادات، ويَنْتظِر فَضْلَ اللهِ أَنْ يُثَبِّته، وأَنْ لا يزيغه حتَّى المَات، وأنْ لا يضلَّهُ حتَّى يلقاهُ وهو راضِ عنه.

وقد ذَمَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أصحاب الأمانِي مِن الأُمَم السَّابِقة، فقال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩].

وقال تعالى على لسان الكافر صاحب الجنّة: ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَقِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٦]، وأنَّى له الخير عند ربّه، وليس له شيءٌ مِن العمَل الصَّالح؛ فهو صاحب أمّانٍ كاذِبَة.

فعلَيْنا الحذَر مِن الأمَاني الكاذِبَة، ولنَعْملَ بجدٌ واجتهاد، مع موافقة السُّنة، ثُم نرجو الله بعد ذلك أنْ يرزقنا مِن خَيْره وفضله في الدُّنيا والآخِرَة.

# عوامل تحقيق الرَّجاء

إنَّ تحقيق الرَّجاء في قلب المُؤمِن لا بُدَّ له مِن عوَامِل تُسَاعِدُه علَى ذلك. وقد ذكر العُلمَاء أربعَة عوامِل للوصُول إلى تَحْقِيق الرَّجاء، وهي:

### ذكر سوابق فضل الله على العبد:

فيتذكَّر العبد ويَسْتَحْضِر: أنَّ اللهَ مَنَّ عليه بفضَائل سابقة، عندما خلقَهُ، ووهبَهُ السَّمعَ والبصَر، وهيَّأ له الأرض للسُّكْنَى، وأنزل له الكُتب، وأرْسلَ له الرُّسُل، وهيَّأه لِدُخُول هَذَا الدِّين العَظِيم.

### ذكر ما وَعَد الله من جزيل ثوابه، وعظيم كرمه وجوده:

وذلِكَ بدُونِ أَنْ يَكُونَ العبد مُسْتَحِقّاً لهَذَا النَّوابِ الجزيل، فإنَّ الله يُكافِئ العبد بأكثر مِمَّا يستحقه، ويَهَبه ويَمْنَحه رُغْمَ قلَّة عبادة العبد وطاعته؛ فمتَى ما تذكَّر العبد هَذَا؛ طَمع في ثَوابِ اللهِ وكرَمِه، ورَجَا أَنْ يكُونَ مِمَّن يُمنح هَذَا الكرَم والثَّواب.

### تذكّر نعم الله في الحال:

و أنَّه ما زالَ يُنْعم علينا بأنواع النِّعَم والألْطَاف، في الدِّين والدُّنيا، وفي أبْدَانِنا، وأَسْهَاعِنا، وأَبْصَارِنا، ويرزُقنا الأمْوَال، والأوْلَاد، والزَّوجات، فإنَّ هَذِه النعم الحالية الَّتي يرزقها الله للإنْسَان تَّخُتُه على رجائه، والرَّغبة فيه.

#### ذكر سعة رحمة الله سُنِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

وأنَّ رحمته سبقَتْ غضَبه، وأنَّه هو: الرَّحمن، الرَّحيم، الغَنِي، الكريم، الرؤوفُ بعباده المُؤمنِين؛ ولذلك فإنَّ تحقيق الرَّجاء يقوم على معرفة أسهاء الله وصفاته. وصحَّة رجاء العبد لها علَامة؛ فقد سُئِل أحمد بن عاصم الأنطاكي رَحَهُ أللهُ: ما علامة الرَّجاء في العبد؟

قال: «أَنْ يكون إذا أحاط به الإحسَانُ؛ أُفِّم الشُّكر، راجِياً لِتَهام النَّعمة مِن الله سُبْحَانَةُوتَعَالَىٰ عليه في الدُّنيا، وتمّام عَفْوه عنه في الآخِرَة (١٠).

\*\*

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، لابن عساكر، (٧١/ ٢٢٤).

# ثمرات الرِّجاء

للرَّجاء ثمَراتٌ كثيرة، وفوائدُ عظِيمَة، ومِن تلك الثَّمَرات:

#### • الدخول في العبادات، والمواظبة عليها:

#### • التلذذ بالعبادة:

يقول ابن القيم رَحَمُهُ آللَهُ: «الرَّجاء حادٍ يَحْدُو به -أي: بالراجي- في سيره إلى الله، ويطيِّب له المَسِير، ويحثُّه عليه، ويبعثه على مُلازَمتِه، فلو لا الرَّجاء لمَا سار أحَد؛ فإنَّ الخوف وحْدَهُ لا يُحَرِّكُ العبد، وإنَّمَا يُحَرِّكُه الحبُّ، ويُزْعِجُه الخوف، ويَحْدُوه الرَّجاء»(٢).

#### إظهار العبودية لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ:

فبالرَّجاء تظهر العبودية مِن قِبَل العبد، والفاقة والحاجة للرَّب، وأنَّه لا يستغني عن فَضْلِه وإحْسَانِه طرْفة عَيْن.

قال ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ: «طمَعُ العبدِ في ربَّه ورجاؤه له؛ يُوجِب عبودِيَّته له، وإعراض قلبه عن الطَّلب مِن الله والرَّجاء له؛ يُوجِبُ انصِرَاف قلبه عن العبُودِيَّة لله»(٣).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم، (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين، لابن القيم، (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى، لابن تيمية، (٥/ ١٨١).

وقال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: ﴿ وَأَمَّا اسْتِسْلَامِ العبد لربِّهِ ، واسْتِسْلَامه بانْطِرَاحه بيْنَ يدَيْه ، ورِضَاه بمَواقع حُكْمِه فيه: فها ذاك إلَّا رجاءً مِنْه أنْ يرحمه ، ويُقِيله عثرته ، ويَعْفُو عنه ، ويَقْبل حسَناته مع عيُوب أعْمَاله وآفاتها ، ويتَجَاوَز عن سيِّئاته ، فقُوَّة رجائه أوْجبَتْ له هَـذَا الاسْتِسْلَام ، والانْقِيَاد ، والانْطِرَاح بالباب ، ولا يتصوَّر هَذَا بدون الرَّجاء ألْبَتَّة ، فالرَّجاء: حياة الطلّب، والإرادة: روحها (١٠).

### • تحقيق عبادة الدُّعَاء:

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللَّهُ: «الدُّعَاء مَبْنِيٌّ عليه -أي: على الرَّجاء-؛ فإنَّ الدَّاعِيَ ما لم يَطْمَع في سُؤْلِهِ ومَطْلُوبه؛ لم تتحَرَّك نفسه لطلَبِه؛ إذْ طلبُ ما لَا طمعَ فيه ممتنعٌ ١٠٠٠.

#### • النجاة من غضب الله:

وهَ ذِه الثَّمَرة مَبْنِيَّة على الثَّمرة السَّابقة؛ فإنَّ الله يُحِبُّ مِن عباده أنْ يَسْألُوه، ويرجوه، ويُلِحُّوا عليه؛ لأنَّه جوادٌ كَرِيم، أَجْوَدُ مَن سُئِل، وأوْسَعُ مَن أعْطَى، وأحبُّ شيء إلى الجَواد الكريم: أنْ يَسْألَهُ النَّاس؛ لِيُعْطِيَهُم، ومَن لَمْ يَسْألَ اللهَ؛ يَغْضَبْ عَلَيْه، كما ورد عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّلتَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### التعرف على أسهاء الله وصفاته:

لأنَّ الرَّاجي متعلِّقُ بأسماء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، فهو متعلِّقٌ باسم الكريم؛ يرجو منه الكرّم، ومتعلِّقٌ باسم التَّوبة، ومتعلِّقٌ باسم التَّوّاب؛ يرجو منه التَّوبة، ومتعلِّقٌ باسم التَّوّاب؛ يرجو منه التَّوبة، ومتعلِّق باسم الغفور؛ يرجو منه المَغْفِرَة.

وهَـذَا يُوجِبُ له مَزِيد العِلْم بأسماء اللهِ وصفاته، يمَّا قـد يدْفَعُه إلى التَّعَمُّق في دراسَتِهَا وفَهْمِها.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٣٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

#### · حصول المقصود:

فإنَّ العبْدَ إذا تعلَّق قلبه بربِّه؛ أعْطَاهُ ما رجَاه، وحصَلَ له المَطْلُوب.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ وَكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ بِاللهُ، حَسَنَ الرَّجَاء له، صادِقَ التَّوَكُّلُ عليه: فإنَّ الله لا يخيِّب أمَلَهُ فيه أَلْبَتَّه، فإنَّه -سبحانه- لا يخيِّب أمَلَ آمِلٍ، ولا يُضِيعُ عمَل عامِل ﴾(١).

وإذا حصَل المقصود للعبد؛ زادَ إقباله على الله، وتعَلَّقه به، وتوكَّله عليه، ودعاؤه وسُؤاله؛ فيزداد خيراً وإحْسَاناً.

وخير ما يرجوه العبد، ويقصده مِن ربِّه: نَيْل رضَاه، ودخُول الجنَّة، ورؤية الله سُنِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فيها.

فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ ترجو ربَّكَ في هَذِه الأمور؛ لتَنالَ مقْصُودَك.

#### • محبة الرب - سبحانه -:

وهي نَتِيجة لسَابِقَتِهَا؛ فإنَّ العبد متَى ما حصَل له مقصوده مِن ربِّه؛ تعلَّق به وأحبَّه، وزاد رضاً عنه.

#### • بعثه على الشكر:

فإنَّ العبد متَى ما حصل له مقصوده مِن رجائه؛ كان باعِثاً له على الشُّكر؛ الَّذِي هو مِن أعلى مقامات العبُودِيَّة.

### دوام ذكر الله رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

لأنَّ فِي الرَّجاء: انتظاراً، وترقُّباً، وتوقُّعاً لفضل الله عَرَّيَعَلَّ، وهَذَا يوجب مَزيد التَّعَلُّق بالحَالِق، ودوَام الالْتِفَات إليه.

والإنسان له مَطالب متعدِّدة، ومقاصِد مُتنَوِّعة، فهو يَطْمَح إِلَى أَنْ يرزقه الله النَّجاح في دراسته، ومِن ثَمَّ يطمح إلى العمَل، ثُم يتَرقَّب الزَّوجة، ويرجو بعد ذلك الولد، ثُم يرجو مِن الله صلاحه وهدايته... إلخ؛ فيَمْكُث طُولَ عمْرِه يَرْجُو الله، ويتعَلَّق به.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٤٧١).

# المؤمن بين الخوف والرَّجاء

قال بدر الدين العيني رَحَمُهُ اللَّهُ : "المُكلَّف لو تحَقَّق ما عند اللهِ مِن الرَّحَة: لَمَا قطع رجاءه أصلاً، ولو تحقَّق ما عنده مِن العَذَاب: لَمَا ترك الخوف أصلاً؛ فينبغي أنْ يَكُون بيْنَ الخوف والرَّجاء، فلا يَكُون مفرطاً في الرَّجاء؛ بحيث يَصِير مِن المُرجئة القائلين: "بأنه لا يضر مع الإيهان شيء"، ولا في الخَوْف؛ بحيث يكون مِن الخوَارج، والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات مِن غير توبة في النَّار، بل يكون وسَطاً بينها، كها قال الله سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَيَرْجُونَ وَسَطاً بينها، كها قال الله سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَيَرْجُونَ وَسَطاً بينها، كها قال الله سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَيَرْجُونَ اللهِ مَا اللهِ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَيَرْجُونَ اللهِ مَا اللهِ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَيَرْجُونَ اللهِ مَا عَذَا لِللهِ عَلَى اللهِ مَا عَذَا لَهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مِي اللّهُ مَا عَلَى اللّهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وهَ فِه قاعدةٌ مهمَّةٌ يَجِبُ تحقيقها في قلب كل عبد مؤمن بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو أن يدور بين الرَّجاء والخوف، ويجمع في قلبه الرَّجاء لرحمة الله، والخوف مِن عذَابه في وقتٍ واحِد، وبذلك يُصْبحُ مؤمناً صَحِيح الإيهان.

قال أبو عِلِي الروذباري رَحِمَهُ آللَهُ: «الخوف والرَّجاء هما كجَناحَي الطير، إذا استَويَا؛ استوَى الطَّير، وتَمَّ طيَرانُه، وإذا نقص واحدٌ منهما؛ وقع منه النَّقْص، وإذا ذهبَا جميعاً؛ صار الطائر في حدِّ الموت». لذلك قيل: «لو وُزِنَ خوف المؤمن ورجَاؤه؛ لاعْتدَلَا»(٢).

والجمع بين الخوف والرَّجاء: هو طريقة القُرآن.

قال النَّووِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: "مُعْظَم آيات القُرآن العَزيز يَجْتَمِع فيها الخوف والرَّجاء"".

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]؛ ففِي آيةٍ واحِدَة يرجِّي الله عباده ببياض الوجُوه، ويُخَوِّفُهم بسَوادِهَا يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، (٢٣/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان، للبيهقي، (٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم، للنووي، (١٧/ ٧٣).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]؛ فجمَعَ بين التَّخويف بسرعة عِقَابه، والتَّرغيب بِمَغْفِرَته ورَحْمَتِه.

وقـال تعـالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣-١٤]، وقـال سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُۥ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَكَةِ زَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِيئُهُۥ ۞ فَأَمُّهُۥ هَكَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ١-٩].

والآيات في هَـــذَا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرَّجاء في آيةٍ، أو آيَتَيْن مُقْتَر نتَيْن، أو آيات مُتتَالِيَة.

والخوف مستلزم للرَّجاء، كما أنَّ الرَّجاء مُسْتَلْزم للخَوْف عند المُؤمِن؛ لأنَّ كلَّ خائفٍ راجٍ، وكلَّ راجٍ خائفٌ، ولهَذَا حسن وقوع الرَّجاء في مواضِعَ يحْسُن فيها وقوع الخوف، كما في قوله سُبْحَانَهُ وَقَالَا: ﴿ مَا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ﴾ [نـوح: ١٣]. قال كثيرٌ مِن المفسرين: «مالكم لا تخافون لله عظمة»(١).

قال ابن تيمية رَحَهُ أللَهُ: «والخَشْيَة -أبداً- مُتضَمِّنة للرَّجاء، ولو لا ذلك لكانت قنوطاً، كما أنَّ الرَّجاء يستلزم الخوف، ولو لَا ذلك لكَانَ أمْناً، فأهل الخَوْف للهِ والرَّجاء له: هم أهل العِلْم الَّذِين مدَحَهُم الله»(٢).

وقد ضَلَّ في هَذَا المَقَام -كما بيَّن العيني رَحَمَهُ اللَّهُ فِرْ قَتان: فرقة غلَّبَت جانب الرَّجاء، وفرقة غلَّبَت جانب الخوف، والَّذِي عليه أهل الحق، أهل الشَّنة والجماعة: الجَمْع بيْنَ المَقَامَيْن.

وقد يَطَّلِعُ بعض مَن يَقُرأ كتب أهل العِلْم على أقوالِ لبعض العُلمَاء يُرجِّحون فيها جانب الخوف على جانب الرَّجاء، وبعضهم يُرجِّح جانب الرَّجاء على جانب الخوف، وهو تَرْجِيحٌ طفِيفٌ نِسْبِيُّ، وليس كمَا فعله المبتدعة، وهَذَان القَوْلَان لَهُمَا حظٌّ مِن النَّظر، وهناك مِن العُلماء مَن يقول بهما، وقد عَمِل بهما بَعْضُ السَّلف.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، (٢٣/ ٦٣٤)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (١٨/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ٢١).

قال ابن القيم رَحمَهُ أَللَهُ: «انْقسَمَ الصَّالِحُون عند السِّياق؛ فمنهم: مَن أَخذَهُ القلَق؛ فكان يقول: «ويلِّ لِي إنْ لم يَغْفِرْهَا، أنا أَمْضِي إلى النَّار أو يغفر». ومنهم: مَن غلب عليه الرَّجاء، كبِلَال الحبَشِي؛ كانت زوجته تَقُول: «واحُزْنَاه!»، وهو يقول: «واطرباه، غداً ألقى الأحِبَّة، محمداً وحِزْبَه»(۱).

والقول الثَّالثُ: أنَّه لا يغلِّب جانب الخوف علَى جانِب الرَّجاء، أو العكس؛ إلَّا في بعض الأحوال التي سنَذْكُرها، والطُّرق الثَّلاثة صحيحة سليمة، متقاربة في المَعْني.

والله مُنهَ اللهُ عندما أرّادَنا أنْ نجمع بيْنَ الخوف منه والرَّجاء؛ جعل مِن الأسباب ما يُعِيننا على ذلك، ومِن تلك الأسباب: إخفاؤه عن النَّاس: بم تُختم أعمالهم؛ ليعيشوا بين الرَّجاء والخوف.

قال ابن بطَّال رَحَمَهُ اللهُ: "في تَغْيِيب خاتمة العمل عن العبد حِكْمَة بالِغَة، وتَدْبِير لَطِيف؟ لأنَّه لـو علـم وكَان ناجِياً أُعجِب وكسـل، وإنْ كان هالِكاً ازداد عتُواً، فحجب عنه ذلك؟ ليَكُونَ بين الخوف والرَّجاء ('').

وقد ذَكَر بعض العُلمَاء لَطِيفة: وهي أنَّ الكسُوف فيه إشارة إلَى أنَّ علَى العبد أنْ يكون مُلازِماً للخوف والرَّجاء.

قال ابن حجر رَحَمُهُ اللَّهُ: "ومِن حِكْمَة وقُوع الكسُوف: ... التَّنبِيه على سلوك طريق الخوف مع الرَّجاء؛ لوقوع الكسوف بالكَوْكَب، ثُم كَشْفُ ذلك عنه؛ ليَكُون المؤمن مِن ربَّه على خوفٍ ورَجَاء "".

فإذَا وقَع الكسُوف بالكَوْكَب: كان المُؤمِن على خوفٍ مِن ربِّه؛ لأنَّ في الكسوف بيَان عظمة الله وقُدْرَته، وأنَّه قادرٌ على طَمْس تلك الآيات، وإهلَاك الأرض بمَنْ فيها، وإطباق السَّماوات عليها؛ فيَخَافُه المُؤمِن لأَجْل ذلك، ولكِنَّه يبقى في رجاءٍ مِن الله: أنْ يزيل ذلك الكسُوف، ويُعِيد لنَا نُور الكَوْكَب؛ فيجتمع في المُؤمِن في تِلْك اللَّحظة الخوف والرَّجاء معاً.

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد، لابن القيم، (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، للحافظ ابن حجر، (١١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٥٣٢)، باختصار.

قال المناوي رَحَهُ أللَهُ: «فطريق السَّلامة بَيْنَ طَريقَيْن مخوفين مهلكين: طريق الأمن، وطريق النَّن وطريق النَّأس، وطريق النَّباس، وطريق الرَّجاء؛ وقعت في طَريق النَّأس، وطريق الرَّجاء؛ وقعت في طَريق الخَوْف، ومتَى فقدت الخوف؛ وقعت في طريق الأمن، فطريق الاستقامة مُمَّتَدُّ بينهما، فإنْ مِلْتَ عنه يمنة أو يَسْرة؛ هلكت، فيجب أنْ تنظر إليهما جميعاً، وتركب منهما طريقاً دقيقاً، وتسلكه الاستقامة .

وقد ذكر العلماء أحوالاً يُغلّب فيها جانب الرَّجاء على الخوف، وأحوالاً يغلَّب فيها جانب الخَوْف على الرَّجاء، ويَكُون ذلك بمَثابة الدَّواء الَّذِي يعالَج به الدَّاء.

قال الماوردي رَحِمَهُ اللَّهُ: «ومتى كان الطبيب جاهلاً، أو خائناً؛ يضع الدواء في غير موضعه، فالرجاء والخوف دواءان؛ لكن لشخصين متضادِّي العلة»(٢).

وليس المقصود تغْلِيب أحد الجَانِبَيْن مُطْلقاً، كما فعل المبتدعة، وضلُّوا بسبب ذلك؛ بل تَغْلِيب يقْتَضِيه مَقام الحال الَّذِي فيه العبد.

فمِن الأحْوَال التي يُغلِّب فيها العبد جانبَ الرَّجاء على جانب الخوف:

#### حال الموت:

فعن أبي هريرة رَضَوَلِيَنَهُ عَنْهُ قال: قال النَّبِي صَالَىٰتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "يَقُولُ الله تعالى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي "(٣).

وعن واثلة بن الأسقع رَضَائِيَّهُ عَنْهُ قال: إني سمعت رسول الله صَاَّلَتَهُ عَانِدَوَسَلَّة يقول: "قَالَ الله عَرَيْجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ "''.

ففي الحَدِيثَيْن تغليبٌ لمقام الرَّجاء على مقام الخوف.

قال الكرماني: «فيه إشارة إلى ترجيح جانب الرَّجاء علَى الخوف»(٥).

<sup>(</sup>١) فيض القدير، للمناوي، (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٦٠١٦)، وصححه محققو المسند، والألباني في صحيح الجامع (٤٣١٦).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، (٢٥/ ١٠١).

وقد قيَّد العلماء هَذَا التَّغليب بحالة الموت، واستَدَلُّوا بحديث جابر وَ وَ اللهُ عَالَى: سمعت النَّبي صَالَةَ وَ عَلَيْ وَسَلَمُ قبل وفاته بثلاث يقول: « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله الله النَّهِ صَالَةَ عَلَيْهُ وَعَمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنده، وتبشيره بها أعده الله سُبْحَانَهُ وَ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَ وَ الله عنده؛ ليحسن ظنه بالله سُبْحَانَهُ وَ وَعَلَى ويموت عليه، وهَذَا الأدب وَذِكْر حُسْن أَعْمَاله عنده؛ ليحسن ظنه بالله سُبْحَانَهُ وَ وَعَلَى ويموت عليه، وهَذَا الأدب مُسْتحَتُّ بالاتّفاق "(").

فإحسان الظَّن بالله: مطلوبٌ دائماً، ولكن ترجيح الرَّجاء على الخوف إنَّما هو لمن حضرَ تُهُ الوفاة، وأقْبلَ علَى ربِّه، فهَذَا ينبغي له أنْ يغلِّب جانب الرَّجاء على جانب الخوف.

ولهَ ذَا كان بعض السَّلَف يأمُر بَنِيه عند الموت أنْ يَقْرَ وَواعليه آيات الرَّحة؛ حتى تخرج رُوحُه، وهو يُحْسِن الظَّن بالله، ويرجو أن يغفر له، ويرحمه، ويتقبله، ويستقبله بالإنْعَام. قيل للشَّافعي قبل موته: كَيْفَ أصبحتَ يا أبا عبد الله؟ قال: «أصبحتُ مِن الدُّنيا راجِلاً، ولِكَاسِ المَنِيَّةِ شارباً، ولِسُوء فِعَ اليِ مُلاَقِياً، وعلى الله وارداً، فلا أدري روحي إلى جنَّة تَصِير؛ فأُهنيها، أو إلى نار تصير؛ فأُعَزِّها؟»، ثُم بكى، وأنشأ يقول:

لَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَيَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا "" تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَيَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا ""

وقد يتساءل البعض: لماذًا غُلِّب جانب الرَّجاء على جانب الخوف في تلك الحالة؟

قال النَّووي رَحَهُ أَللَهُ مجيباً عن هَذَا التساؤل: "إذا دَنَت أَمَارَات الموت غَلَّب الرَّجاء أو محضه؛ لأنَّ مقصود الخوف: الانكِفَاف عن المعَاصي والقبَائح، والحِرْص على الإكثار مِن الطَّاعات والأعْمَال، وقد تعَذَّر ذلك -أو معظمه- في هَذَا الحال؛ فاستُحِبَّ إحسان الظَّن، المتضمن للافْتِقَار إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ والإذعان له "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، للإمام النووي، (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر، (٥٠/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم، للنووي، (١٧/ ٢١٠).

#### عند قنوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب:

قديقَع بعض النَّاس في القُنوط مِن رحمة الله؛ بسبَبِ ذنُوبِه ومعَاصِيه، فهَذَا: مَّن يُغلَّب في حقِّه جانب الرَّجاء، فيُذكَّر بعَفْو الله ومغفرته، وأنَّ التَّوبة تَجُبُّ ما قبلها، وغير ذلك. قال المناوي رَحَمُهُ اللَّهُ: «الرَّجاء والخوف في قَرْن؛ أي: إنْ لم يغلب القنوط، وإلَّا فالرَّجاءُ أَوْلَى »(۱).

ومِن الأحوال التي يُغَلَّب فيها جانب الخوف على جانب الرَّجاء:

### عند راحة النّاس ودَعَتِهم وتنعمهم:

ق ال النَّووِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «قال العلماء: يستحب للواعِظ أَنْ يَجْمَعَ في موعظته بَيْن الخوف والرَّجاء؛ لِثَلَّا يقنط أحد، ولا يَتَّكِل. قالوا: وليَكُن التَّخْوِيف أكثر؛ لأنَّ النُّفوس إليه أحوج؛ لمَيْلِهَا إلى الرَّجاء، والرَّاحة، والاتِّكَال، وإهمال بعض الأعمال (٢٠٠٠).

#### • عند عمل المعصية:

فإذا عَمِلَ الإنسان معصية ؛ فعليه أنْ يتذكّر غضب الله، ونِقْمَتَه، وعقابه، وأنْ يتذكّر النّار، وزبَانِيَتها، وعذابها ؛ لِيُسَارع إلى التّوبة إلى الله، ويَبْتَعِد عن سُوءِ صَنِيعِه وعمَلِه. ومِن العجَب: أنّ أقواماً في زماننا يَعْملُون بالمعصية، ويُرَجِّحُون جانب الرَّجاء ؛ حُمْقاً منهم، وجهلاً بالله وعظمته.

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «قد تعَلَق -ضَرْبٌ مِن النَّاس- بنصوص من الرَّجاء، واتَّكَل عليها، وتعلَّق بها بكِلْتا يديه، وإذا عوتب على الخطّايا والانْهِ بَاك فيها؛ سرَدَ لك ما يحفظه مِن سَعَةِ رحمة الله، ومغفرته، ونصوص الرَّجاء.

وللجُهَّال مِن هَذَا الضَّرب مِن النَّاس في هَذَا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وَكَثَرٌ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ القُدُومُ عَلَى كَرِيم

<sup>(</sup>١) فيض القدير، للمناوي، (٢/٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، للنووي، (١٧/ ٧٣).

وقول الآخر: التَّنَزُّه مِن الذُّنوب جهل بسَعةِ عفو الله.

وقال الآخَر: ترك الذُّنوب جراءةٌ علَى مغفرة الله، واستصغار.

وقال محمد بن حزم: رأيتُ بعض هؤلاء مَن يقول في دعائه: «اللهم إنّي أعوذُ بك مِن العِصْمَة».

ثم ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ بعض أحوال المغرورين، ثم قال: «وهل هَـذَا إلَّا مَن خِدَع النُّهوس، وغرور الأماني؟ ...، فسبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعَبْد!!.

... بـل حُسْن الظَّن ينفع مَن تابَ ونَدِم، وأقلع، وأبدل السَّيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمُرِه بالخير والطَّاعة، ثُم أَحْسَنَ الظَّن، فهَذَا حسن ظن، والأوَّل غرور، والله المستعان»(۱).

#### عند الأمن من مكر الله وعذابه:

إِنَّ المسلم المواظب على طاعة الله، والمُدَاوِم على ما يُحِبُّه؛ قد يقع في شيء مِن الأمن مِن مَكْر اللهِ وعذابه؛ بسبب أعماله الصَّالحة، ولِمَا يرى مِن نفسه مِن الدَّوام على الخير والطَّاعة، فإذا بدأ القلب يأمن مِن مَكْر الله سُنهَ عَاتُهُ وَتَعَالَى؛ فعلى الإنسان أَنْ يُعَلِّب جانب الخوف، وأَنْ يتَذكَّر عقوبة الله، واستدراجه للعبد، وكيف أَنَّ بعض النَّاس قد يفعل الأعمال الصَّالحة، ثُم يختم له بالسُّوء - والعياذ بالله -، فَيُحَاول أَنْ يَجْلُو عن قلبه هَذَا الصَّدَأ بتَعْلِيب جانب الخوف على جانب الرَّجاء؛ حتَى يذهب ما به.

قـال المناوي رَحَمُهُ اللَّهُ: «الرَّجاء والخـوف في قَرْن؛ أي: إنْ لم يغلب القنُـوط، وإلَّا فالرَّجاء أَوْلَى، ولا أَمِن مِن المَكْر، وإلَّا فالخوف أَوْلَى»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، (٢/ ٤٤٦).



<sup>(</sup>١) الجواب الكافي، لابن القيم، (ص١٢-١٥)، بتصرف واختصار.

# أنواع الرَّجاء

علَى ضوء ما سبق نَسْتَطِيع أَنْ نَقُـول: إِنَّ الرَّجاء ثلاثـة أنواع، نوعان مَحْمُـودَان، ونَوْعٌ مَذْمُوم.

#### أما النوعان المحمودان:

الأول: رجاء رجل عمَل بطاعة الله، على نور من الله؛ فهَذَا يرجو ثوَابِ الله.

والثاني: رجاء رجل أذْنَب ذنوباً، ثُم تاب منها، فيرجو مغفرة الله، وتحُو الذُّنوب، والتَّجاوُز عنها وسترها.

### وأما النوع المذموم:

فرجاء رجل مُتمَادٍ في التَّفريط، والمعاصي، والسَّيئات، والخطَايا، ويرجو رحمة ربِّه، والمغفرة بلا عمَل!! فهَذَا غرورٌ، وتمَنِّ، ورجاءٌ كاذبٌ.

قـال أبو عثمان الجيزي رَحَمَهُ اللَّهُ: «مِن علامة السَّـعادة: أَنْ تُطِيع وتخـاف أَنْ لا تقبل، ومِن علامة الشَّقاء: أَنْ تَعْصِيَ وترجو أَن تنجو »(١).

وهنا يطرح سؤال نفسه: يا تُرى! أيُّ الرَّجاءيْن المَحْمُودَيْن أعْظَم وأفضل؟!

وللإجابة نقول: اختلَفَ علماء القُلوب في أيهما أفضل وأعظم؛ هل رجاء الثَّواب والأجر مِن المُحْسِن؟ أَمْ رَجاء المَعْفِرَة مِن التَّائب المُسِيء؟

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر، (١١/ ٣٠١).

فَرَجَّحَت طائفةٌ رجاء المُحْسِن؛ لِقُوَّة أسباب الرَّجاء معه مِن الطَّاعات، فأسبابه قويَّة، ورجاؤه حقُّ.

والطَّائفة الأخرى رجَّحَت رجاء المُذْنِب؛ لأنَّ رجاءه فيه انكِسَار، ومَسْكَنة مقرونة بذلَّة روية النَّنب، واستِحْضَار المَعْصِيَة، فرجَاؤه خالِصٌ مِن العجب والاغْتِرَار بالعمَل.

وكِلَا القَوْلَيْنِ لهما حظٌّ مِنِ النَّظَرِ.

والمُسْلِمُ الحق يُجْمَع بين الرَّجاءين، فمتَى ما أنْعَم الله عليه بأنْ يعمل الأعمال الصَّالحة؛ رجى ثوابه وجنَّته، ومتَى ما حصلت منه معصية -وكل بني آدم خطَّاء-؛ فإنَّه يرجو عفو ربِّه، ومغفرته لذُنوبِه.



# درجات الرِّجاء

الرَّجاء على درجَات، درجةٌ أرفع مِن درجَة، ومرَاتِب بعضها فوق بعض:

### الدرجة الأولى:

رجاءً يَبْعَث العامِل على الاجتهاد في العِبَادة، ويُولِّد عنده اللَّذَة بها، ولو كانت شاقة أو صعبة، ومَن عرف الأجر الَّذِي سينَالُه؛ هانَ عليه ما يَبْذُلُ فيه، ومَن رجَا الأرباح العظيمة في سفرِه؛ هانَتْ عليه مشقَّة السَّفر، ألا ترَى: أنَّ التُّجار يُكَابدون، ويَسْهَرون، ويُسْهَرون، ويُسْافِرُون، ويَغْتَربُون؛ رجاء الرِّبح الَّذِي يتوَقَّعونه، فكذلك المُحِب الصَّادق، الَّذِي يسْعَى في مَرْضَاة الرَّب: تَهُون عليه مشقَّة صلاة الفجر، ومشقَّة الوضوء في البَرْد، ومشقَّة الجهاد، ومشقَّة الحج، والعمرة، ومشقَّة طلب العِلْم، ومشقَّة انتِصَاب الجسم في اللَّيل، ومشقَّة جوع الصِّيام، بل تَنْقَلِب عنده إلى لذَّة!!

فَالدُّرجَاتِ الْعَمَلِيَّةِ فِي التَّعَبُّدُ لله: مشقة، ومِن ثَم: للَّة.

يقول أحد العلماء: «كابَدْتُ قِيَام الليل عشرين سنة، وتنَعَّمت به عشرين سَنةٍ أُخْرَى»(١). فالمرء لا يَصِل إلى لذَّة العبادة إلَّا بعد أنْ يَذُوق مشَقَّتها.

فإذا قوي تعَلُّق الرَّجاء بالعِوَض؛ سمَحَت الطِّباع بتَرك العَادَات، وترك الرَّاحة، وإذا عرَفَت الطَّباع؛ عرَفَت النَّفس ثواب الصَّدقة؛ سمحَتْ بالتَّخلِّي عن المال، وإذا عرَفت ثواب الصِّيام؛ سمحت بالتَّخلِّي عن المال، وإذا عرفت ثواب الرِّضا بالقضاء سمحت بالتَّخلِّي عن الأكل، والشُّرب، والجِمَاع، وإذا عرفت ثواب الرِّضا بالقضاء والقدَر؛ صبَرت على الألم، حتَّى تصبح المرارة عندها حلاوة، ويصبح العَلْقَم عسَلاً،

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف، لابن رجب، (ص٤٣).

وهكذا ....

والإنسان مَفْطُورٌ علَى أَنْ لا يترك محبوباً إلَّا لمحبوبٍ أَعْظَم منه، والمَحْبُوبِ الأعظم هنا هو: رضا الرَّب، والجنَّة، والحسَنَات، والأَجْر.

#### • الدرجة الثانية:

المجاهدون لأنفسهم بتَرْك مَألُوفَاتِها، واستِبْدَالها بمألوفاتٍ هي خير منها، فرَجَاؤهم أنْ يبلغوا مَقْصُودَهُم بالهمَّة، وهَذَا يلزم له العِلْم، وهو الوقُوف علَى الأحكام الدِّينِيَّة؛ لأنَّ رجاءهم مُتعَلِّقٌ بحصول ذلك لهم.

#### الدرجة الثالثة:

رجاء أَرْبَابِ القلوبِ لقَاء الخالق، والاشْتِيَاق إليه سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى، وهَذَا الَّذِي يزهِّد الإنسان في الدُّنيا تماماً، وهو أعلى الأنواع: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥].

هَـذَا الرَّجـاء -رجاء اللَّقْيَا- هو مَحْـض الإيمان وزبْدَته، وإليه تشـخص أبصار العابدين المجتهدين، وهو الَّذِي يُسَلِّيهم؛ ولذلك ضربَ الله لهم أجلاً تسكن إليه نفوسهم.

وأصحاب هَذِه الدَّرجة نفوسهم مُضْطَربة حتَّى يلقوا ربهم تَبَارْكَوَتَعَالَ ؛ لأنَّهم في اشْتِيَاقِ إليه، ويُريدُونَ لِقَاءَه، أعدُّوا العُدَّةَ واجتهدوا، ولِسَان حالهم يقول: «متى تنتهي الدُّنيا حتى نلقى الله»؟! ولقاء الرَّب تَبَارْكَوَتَعَانَ عندهم أعْظَم مِن كلِّ نعِيم الجنَّة.

فهذه قصّة عمير بن الحُمّام الأنصاري وَعَوَلِقَهُ عَدُهُ الَّذِي اشتاق لِلِقَاء الله، ورَأَى أَنَّ وقت أكل التَّمر: وقت طويلٌ للِقَائه، فعن أنس بن مالك وَعَوَلِقَهُ عَدُهُ في غزوة بدر، قال: دنَا المشركون، فقال رسول الله صَالَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: "قومُوا إلى جَنَّةٍ عَرضها السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ"، قال عمير بن الحهام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: النَّعَمُ"، قال: بَخِ بَخِ؟"، قال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً: "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ: بَخِ بَخِ؟"،

قال: لا -والله- يا رسول الله إلّا رجاءَةَ أَنْ أكون مِن أهلها. قال: "فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فأخرَجَ تمرات مِن قرنه، فجعل يأكل منهن، ثُم قال: لئن أنا حَيِيت حتى آكل تمراتي هَذِه؛ إنها لحياةٌ طويلة. فرَمَى بها كان معه مِن التَّمر، ثُم قاتَل حتَّى قُتِل".

فلمَّا عَلِمَ الله شَوْق هَذِه الطَّائفة مِن عباده -وهُم النُّدرة والقِلَّة -، وأنَّ نفوسهم تضطرب حتَّى تَلْقَاه؛ ضرب لهم موعِداً تسكن إليه نفوسهم، وتعمل حتَّى تقدم إلى الله -سبحانه-، فقال سُنِحَانَهُ وَتَعَالَ لهم: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ قَالَ سُنِحَانَهُ وَتَعَالَ لهم: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ وَهُو السَّكِيعُ السَّكِيعُ العَنكبوت: ٥].

وشتًان، بَيْن كثيرٍ مِن النَّاس الآن، وبَيْنَ السَّلَف في هَـذِه الأمور، فنَجد أنَّ النَّاس لا يَلْتَفِتُون إلى هَذِه المعاني في خِضَمِّ الحياةِ والعمَل، ولا يَخُوم طائرُ فِكْرهِم حولها، مع أنَّها كانت قائمة في نفُوس الصَّحابة، ومذكورة في الكِتَاب والسُّنة، فنسألُ اللهَ أنْ يَجْعلَنا عِنَّن تَرْقَى في درجات الرَّجاء والعِبَادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، (١٩٠١).

# الرَّجاء والذنوب

إِنَّ الذَّنبِ مهما عَظُم، أو كَبُر؛ فإنَّ بابِ الرَّجاء مفتوحٌ لصَاحبه إِذَا تَاب، ليس له أَنْ يَقْنُط، أو يَظُن نفسه هالِكاً لَا مَحَالة؛ بل عليه أَنْ يَشْرَعَ في التَّوبة مِن جُرْمِه، وأَنْ يرجو رحمة ربِّه.

وقد فتح اللهُ عَرَقِهَا باب الرَّجاء لعِبَاده في مغفرة أيِّ ذنب، قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ السَّرَفُواُ عَلَى اَنفُسِهِمْ لَا نَقَ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ آسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْفِرُ ٱلذَّنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، والخِطَاب هنا ليس لَمِنْ أذنب ذنباً صغيراً، إنَّها لمن أَسْرَفَ علَى نفْسِه بالمعَاصي والذُّنوب، فبَابُ الرَّحة والمَغْفِرَة مَفْتُوح لَمِن تابَ وأناب.

وقـال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنَتِنَا فَقُلْ سَكَنَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

قال ابن جريس رَحَهُ أللهُ: "فَتَأُويل الكَلَام -أي: تفسير الآية-: وإذَا جاءك يا محمد القَوْم الَّذِين يصدِّقون بتَنْزيلِنَا، وأدِلَّتنا، وحُجَجنا؛ فَيُقِرُّون بذلك قولاً وعملاً، مسترشديك عن ذُنُوبهم الَّتِي سلفت منهم بَيْنِي وبينهم: هل لهم مِنها توبة؟ فلا تُؤيسُهم منها، وقل لهم: ﴿سَلَامُ عَلَيْكُمْ ﴾، أَمَنَةُ الله لكُم مِن ذنوبكم أنْ يُعاقِبكُم عليها -أي: عليكم الأمان لن يعاقبكم - بعد تَوْبَيَكُم منها، ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾، يقول: قضَى ربُّكُم الرَّحَة بخلقه الله الله الرَّحة بخلقه الله الله الرَّحة بخلقه الرَّعة بخلقه المَّلِهُ المَّلِهُ الرَّحة الله الله المَلهُ الرَّعة الله الله المُله المَله المَله المَلهُ الله الله الله المَلهُ المَلهُ المَلهُ المَلهُ اللهُ اللهُ

وقى ال تعمالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِبَا عَسَى ٱللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِذَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَلِ عَلَيْهِمٌ إِذَ صَلَوْتَكَ عَلَيْهِمٌ إِذَ صَلَوْتَكَ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُ وَأُلْزَكِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِذَ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُمُ وَأُلْلَهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣-١٠٣].

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، (١١/ ٣٩٢).

وعن أنس بن مالك رَخَالِكَ عَالَ: سَمِعتُ رسول الله صَالَةُ عَلَى عَلَى وَلَ الله عَلَى الله عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَلَا أَبَالِي، تَالِكَ وَتَعَالَ: "يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ: يَا ابْنَ آدَمَ: لَوْ بَلَغَتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّهَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي؛ خَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ""، فالله عَنْجَهَلَ يفتح باب الرَّجاء العَظيم لعِبَاده أجمعين.

كل هَـنِه المَغْفِرَة والرَّحمة -أخي القارئ- إذا تُبْتَ مِن ذُنُوبِك توبة حقيقِيَّة، وانكَسَرُتَ أمام الله، وتضَرَّعتَ إليه، وتذَلَّلت له، وبذَلْتَ الأسباب، وامْتنَعت عن الذُّنوب، واستقبلت حياة جديدة ندمت فيها على ما فات، وعزَمْت على أنْ لا تَعُود إلى ذلك مُسْتَقْبَلاً.

فاعْمَل واجْتَهِد، ولا تُضَيِّع الفرصةَ مِن بين يديك، واعلم أنَّ الموت إذا خطف رُوحَك؟ فستندم على فوات هَذِه الفُرصَة، وتتمَنَّى العودة لاسْتِغْلَالها، ولكن هيْهَات هيْهَات، فقد فاتَ أوانُ العمل، وحان وقتُ الجِسَاب، والله المستعان.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٤/ ٢٤٦ -٤٤٧)، باختصار.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، (٥٤٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه؛ البخاري، (٢٣٠٩)، واللفظ له، ومسلم، (٢٧٦٨).

# التداوي بالرَّجاء

### الرَّجاء دواء يحتاج له رجلان:

الأول: رَجُل غلَبَ عليه اليَأس حتَّى ترك العبادة، وجزَم أنَّه ليس وراءها فائدة.

والثاني: رَجُل غلب عليه الخَوْف حتَّى أضرَّ بنَفْسِه وأهْلِه، فتعدَّى خوفُه الحدَّ الشَّرعي المَطْلُوب، فلا بدَّ أن يُذَكَّر برجاء الله حتى يتوازن.

أمَّا العاصي المَغْرور، المُتمَنِّي علَى الله، مع الإعراض عن العبادة؛ فلا ينفع معه -أبداً-دواء الرَّجاء، ولو استعملت معه الرَّجاء؛ لَزِدْته ضلَالاً، فلا ينفع له إلَّا دواء الخوف، فَيُوعَظ بسِيَاط الخوف، ويقرَّع بالمنايا، وهَذَا أمرٌ مهمٌّ ينبغي أنْ يتَنبَّه له الوُعَّاظ.

وقد حصل مِن بعض دعاة السُّوء أن دخَلَ على أقوام مِن أصحاب كبائر الذُّنوب، وحدَّثهم عن الرَّجاء، وبشَّرَهُم بالخَيْر؛ وهَذَا مِن الجَهْل العَظِيم.

وكمَا أنَّ الواعظ لا ينبغي له أنْ يُرَجِّي النَّاس كثيراً، فكذلك لا ينبغي له أنْ يُخَوِّفَهُم كثيراً حتى يصيبهم القنُوط، بل ينظر إلى الوَضْع والمَصْلحَة.

وروي عن علي رَضَالِتُهُ مَنْهُ أَنه قال: «إِنَّ الفَقِيه؛ حق الفَقِيه: مَن لم يُقَنِّط النَّاس مِن رحمة الله، ولم يُرَخِّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمِّنهم عذَاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي، (ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي، (٢٩٧).

وقال سفيان بن عُيَيْنة رَحِمَهُ اللّهُ: «مَن ذَهَبَ يُقَنّط النّاس مِن رحمة الله، أو يُقَنّط نفسه؛ فقد أخطأ»(١).

وعن زيد بن أسلم رَحَوَلِيَهُ عَنهُ: «أَنَّ رجُلاً كان في الأُمَم الماضية يجتهد في العبادة، وشَدَّد على نفسه، ويُقَنِّط النَّاس مِن رحمة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، ثُم مات، فقال: «أَيْ ربِّ، ما لي عندك؟»، قال: «النَّار». قال: «يا ربِّ!، وأين عبادتي واجتهادي؟!»، فقيل له: «إنك كنتَ تُقَنِّط النَّاسَ مِن رَحْمَتِي في الدُّنيا، وأَنَا أُقَنِّطك اليوم مِن رَحْمَتِي "(").

فلا بُدَّ أَنْ يَكُون هناك تَوَازُن بحسب حال النَّاس، فإذَا كانوا ميَّالِينَ إلى التَّفريط، والمعاصي، والتَّساهُل؛ غلَّب التَّخْوِيف، وإذا كان عندهم خَوْفٌ زَائدٌ، ويَأْسٌ مِن رحمة الله؛ غلَّب الرَّجاء، وهكذا ....

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، (٣/ ٢٢٢)، واللفظ له، والبيهقي في شعب الإيمان، (٢٠٢١).



<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم، (٩/ ٦٥).

# مسائل في الرِّجاء

### الرَّجاء متعلق بالأعمال الحاضرة والماضية:

إنَّ المؤمن إذا عمِلَ العمَل؛ رجَامِن الله أنْ يَقْبله، ويُثِيبَه عليه، وبعض النَّاس إنَّما يُقْصِر رجاءه على ما يعمله في الوقت الحاضِر؛ فإذا عمل العمَل نَسِيَه، وليس هَذَا مِن شأن عباد الله المؤمنين؛ فإنَّ عليهم أنْ يرجُوا الخير لأعمَا فِم السَّابقَة، كما أنَّ عليهم أنْ يخشوا مِن ذنُوبِهم المَّاضِيَة.

يقول ابن تيمية رَحَمُهُ اللَّهُ: «فتعَلَّق الرَّجاء والخوف: بالحاضر والماضي؛ لأنَّ عاقِبَته المطلوبة والمكروهة: مستقبلة، فهو يرجو أنْ يَكُون الله تقبَّل عمله؛ فيُثِيبه عليه، فيرحمه في المُسْتَقْبَل، ويخاف أنْ لا يَكُون تقبله؛ فيحرم ثوابه»(۱).

### الرَّجاء في الأمور الدنيوية:

الرَّجاء ليس مقصوراً على أمور الآخِرة فحسب، بل هو حاصِلٌ في الأمور الدُّنيويَّة؛ فالإنسان قد يرجو مِن الله مالاً، أو ولداً، أو زواجاً، أو وظيفة، أو زوال مَرض، أو العُشور على مَفْقُود، كما جرَى مِن نَبِيِّ الله يعقوب عَيْهَ النَّالَة حين قال لبنيه: ﴿ يَنَبِينَ ٱذْهَبُوا للعُشور على مَفْقُود، كما جرَى مِن نَبِيِّ الله يعقوب عَيْهَ النَّهُ حين قال لبنيه: ﴿ يَنَبِينَ ٱذْهَبُوا للعُشور على مَفْقُود، كما جرَى مِن نَبِيِّ الله يعقوب عَيْهَ النَّهُ إِنَّهُ لَا يَأْيُسُ مِن رَوِّج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُف وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن رَوْج اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ لِلَا يَأْيُسُ مِن رَوِّج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [يوسف وأخيه؛ وهو ألكنفِرُونَ ﴾ [يوسف وأخيه؛ وهو أمر هم بالرَّجاء، وعدم اليأس مِن وجود يوسف وأخيه؛ وهو أمرٌ دُنْيَوى.

قال ابن جرير رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ حِينَ طمع يعقوب في يوسف، قال لبَنِيهِ: يا بَنِيَّ؛ اذهبوا للموضع

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (٧/ ٤٥٢–٤٥٣).

الَّـذِي جِئْتُـم منه، وخلفتم أخويكم به ... ولا تقنطُوا مِن أنْ يـروِّح الله عنَّا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج مِن عنده؛ فيُرينِيهما، ﴿إِنَّـهُۥ لَا يَأْتِـثُسُ مِن رَّوِّح ٱللهِ ﴾، يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته، ويقطع رجاءه منه، ﴿إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ ١٠٠٠.

ورجاء الله في الأمور الدُّنيويَّة أمرٌ مهمٌّ جدّاً؛ لأنَّ المؤمن متَى ما نقص رجاؤه بالله في أمر الدُّنيا؛ وقع في الشِّرك الحَقِفي.

«فالإنْسَان متَى ما كَمُلَ رجاؤه؛ تعلَّق قلبه بالله وحْدَه، ولم يتعَلَّق بغيره مِن المخلوقين، ومتَى ما نقص رجاؤه؛ تعَلَّق بالمَخْلُوقِين، ورجَى منهم أموره الدُّنيوية، فهَذَا هو الشَّرك الحَقِي الَّذِي لا يَكَاد أحدٌ أنْ يَسْلَم منه إلَّا مَن عصمَهُ الله (٢٠).

## الرَّجاء مستمر بعد الموت:

إذا وصَلَ العَبْد إلى ربِّه، ولَقِيَه؛ ازْدَادَ رجاؤه إذا كان مُحْسِناً؛ لأنَّ الأجير إذا جاء وقت تسلم الأُجْرَة؛ ازداد رجاؤه في الَّذِي سيحصل عليه، وإذا قدم العِبَاد المُحْسِنُون على الله؛ ازداد رجاؤهم فِيمَا سيحصلون عليه.

وقد بيَّنَتْ لنا السُّنة الشَّريفة أنَّ العبدينادي ربَّه: «رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةِ»(")، كي يرجع إلى أهله وماله؛ لأنَّه فتح له باب إلى الجنَّة في قبره، فهو يأتِيه مِن النَّعِيم والطِّيب، ثم يُقَال له: «نَمْ كَنَوْمَةِ العَرُّوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ»(").

وأمَّا الكُفَّارِ: فإنَّهم يخافون في قبُورهِم، ويَرْجُون أَنْ لَا تَقُوم السَّاعة؛ لِمَا يرَوْنَه مِن العَذاب في القَبْر، ولِمَا يَعْلَمُونه مِن شِدَّة العَذابِ الَّذِي ينتظرهم.

وانظر إلى آل فرعون وجنوده الَّذِين قال الله عنهم: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱشْدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، فخوفهم يتضَاعَف وهم

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، (١٦/ ٢٣٢)، باختصار.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١/ ٩٤)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، (١٨٥٣٤)، وصححه محققو المسند، والألباني في صحيح الجامع (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، (١٠٧١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

في قبورهم!!؛ لأنَّهم يُعْرَضُون على النَّار كل يوم، ويَعْرِفُون إلى أيِّ مَصِير سيَصِيرُون، فكيف يَكُون خوفهم وذُعْرهم الآن؟!، نَسْأَلُ اللهَ السَّلامةَ والعَافِيَة.

## متى يصبح رجاء المخلوقين شركاً أكبر؟

إِنَّ أَعْلَى أَنْوَاعِ الرَّجاء: هو رَجَاء اللهِ وَحْدَه، وقطع رَجَاء المَخْلُوقِين، وقد يدخل في قلب الإِنْسَان شيءٌ مِن رَجاء النَّاس، فيرجو شـخصاً لوَجَاهَتِه، أو لِمَاله، أو لِسُلْطَانه، وهَذَا مِن الدَّخَن الَّذِي لا يَكَاد يسلم شخصٌ منه.

ولكِن السُّؤال المُهِم هو: متى يصبح رجاء المخلوقين شركاً أكْبَر؟

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «فمَن سـوَّى بين الخالـق والمخلوق في الحُبِّ لـه، أو الخوف منه، والرَّجاء له؛ فهو مُشْرك الله(١٠).

فهَ ذِه هي القَاعِدَة: متى ما سوَّيت رجاءك لله برجائك للمَخْلُوق؛ دخلت في الشِّرك الأكبر؛ فاحذر مِن هَذَا، واسْلُك الجادَّة؛ لعَلَّ الله يُنجيك مِن عذابه الأليم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (٢٧/ ٣٣٩).

### الخاتمة

على المُؤمِن أنْ يَكُون جامِعاً بين الخوف والرَّجاء في عبُودِيَّته؛ حتَّى يتحَقَّق له مَطْلُوبه ومُرَاده.

يقول المناوي رَحِمَهُ آللَهُ: «الخوف والرَّجاء: اللَّذَيْن هما سَهُمَا العبودية؛ إذْ هي: اضطرار وافْتِقَار؛ فالخوف: اضْطِرَار، والرَّجاء: افتِقَار، والعِبَادة لله إنَّما تصْفُو بخَوْف التَّقصِير، وشُكْر التَّوفِيق، فرؤية التَّقصِير: تُوجِب الخَوْف، ورُؤية التَّوفيق: توجب الرَّجاء»(١٠).

وعلى المسلم -أيضاً- أنْ يَبْتَعِد عن القنُوط مِن رحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ، وأنْ يحسن الظَّن بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ.

قال المناوي رَحَهُ أَللَهُ عن القنوط: «وهو: تَضْيِيق لَجَارِي الرَّحَة، والإِفْضَال، ومِن ثَمَّ: كان مِن الكبَائر القَلْبيَّة؛ فحسن الظَّن، وعظم الرَّجاء: أَحْسَن ما تـزوَّدَهُ المُؤمِن؛ لقدومِه على ربِّه»(٢).

ولا ينبغِي لَمِن نصَح نفْسَه أنْ يتعَامَى عن مسَاوِئها، ويُرسل نفْسَه في المعَاصِي، ويتعَلَّق بحُسْن الرَّجاء، وحُسْن الظَّن بالله.

قال أبو الوفاء ابن عقيل رَحَهُ أللَهُ: «احْذَره، ولا تغْتَر به؛ فإنَّه قطع اليَد في ثلاثة دراهم، و جلد الحد في مثل رأس الإبرة مِن الخَمْر، وقد دخلت المَرأة النَّار في هِرَّة، واشتعلت الشَّملة ناراً على من غلها وقد قُتِل شهيداً "(").

<sup>(</sup>١) فيض القدير ، للمناوي، (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، للمناوي، (٦/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي، لابن القيم، (ص٢١).

ولَا تكُن قليل الرَّجاء؛ فإنَّك حِينَها تكُون كالإنسان المَيِّت.

يقول ابن الرعلاء رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّا اللَّيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ إِنَّا اللَّيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ إِنَّا اللَّهُ قَلِيلَ الرَّجاء (١)

وعليكَ -أخي في الله- أنْ تَعْلم أنَّ أعمال القلوب ترتبط بعضها ببعض، وكُلَّما قوي أحدها قَوَّى غيره، وكُلَّما ضعف أضعف غيره.

قال ابن تيمية رَحمَهُ اللَّهُ: «اعْلَم أنَّ مُحَرِّكَات القلوب إلى الله عَرَّبَيَلَ ثلاثة: المحَبَّة، والخَوْف، والرَّجَاء.

وأقواها المَحبَّة ...

والخوف المقصود منه: الزَّجر، والمَنْع مِن الخروج عن الطَّريق، فالمحَبَّة تُلْقِي العَبْد في السَّير إلى تحَبُّوبه، وعلى قَدْر ضَعْفِها وقُوَّتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أنْ يخرج عن طريق المحبوب، والرَّجاء يقوده.

فهَ ذَا أصلٌ عظيم يجبُ علَى كلِّ عبدٍ أنْ يتَنبَّه له؛ فإنه لا تحصل له العبُودِيَّة بدونه، وكل أحدٍ يجب أنْ يَكُونَ عبْداً لله لا لغيره ٥(٢).

واعْلَم أنَّ الاهْتِهَام بعمَلِ قلبيِّ واحِدٍ، وعدم الاهتهام بالبَقِيَّة: قد يُوقِع في الخطَّأ والضَّلال.

قال ابن تيمية رَحَمُ اللَّهُ: "وقال بعضهم: مَن عبَدَ الله بالحُبِّ وَحُدَه؛ فهو زنْدِيق، ومَن عبَدَهُ الله بالحُبِّ وَحُدَه؛ فهو رُنْدِيق، ومَن عبَدَهُ بالرَّجاء وحْدَه؛ فهو مُرْجِئ، ومَن عبَدَهُ بالرَّجاء وحْدَه؛ فهو مُرْجِئ، ومَن عبَدَهُ بالحُبِّ والحَوْف والرَّجَاء فهو مُؤمِن مُوحِّد»(").

اللهم احْرُسْنا بِعَيْنك التي لا تنّام، واكنفْنَا بكنَفِك الَّذِي لا يُرام، وارْحَمْنا بقُدْرَتِك علينا

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء، للمرزباني، (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١/ ٩٥)، باختصار.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (١٠/ ٨١)..

ألَّا نهلك، إنَّك سميع الدُّعَاء، وأهل الرَّجاء، انقطع الرَّجاء إلَّا منك، أنت حَسْبُنا ونِعْمَ الوكِيل.

يَا رَبِّ مَا أَقْـرَبَ مِنْكَ الفَرَجَا أَنْتَ الرَّجَاء وَإِلَيْكَ المُلْتَجَى وصلَّى اللهُ عَلَى نبِيِّنا محمَّد، وعلَى آلِهِ وصَحْبه وسَلَّم تسليماً كثيراً.

\*\*



# اختبر فهمك

فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ما الفرق بين الرَّجاء والتَّمنِّي؟
- اذكر أربعاً مِن ثمرات الرَّجاء.
- ٣. اذكُر العَوامِل الَّتِي توصل إلى تحقيق الرَّجاء.
- أية مِن القُرآن تجمع بين الخوف والرَّجاء؛ اذكُرْهَا.
- ٥. ما الأخوال الَّتِي يغلِّب فيها المُؤمِن الحَوْف علَى الرَّجاء؟
- ما الأخوال التي يغلّب فيها المُؤمِن الرَّجاء على الخوف؟
  - ٧. اذكُر أَنْوَاع الرَّجاء، وبيِّن المحمود منها، والمذموم.

- ٨. ما درجات الرَّجاء؟
- ٩. ما علامة صِحَّة رجاء العبد؟
- ١٠. ما هي مُحَرِّكات القُلوب؟ واذْكُر أَقْوَاهَا.

## أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- وضّح العبارة التَّالية: «كل خائف رَاجٍ، وكل راج خائف».
- اذكر بعض العوامِل الَّتِي توصل إلى تحقيق الرَّجاء، غير ما ذكر في هَذَا الفصل.
  - ٣. هل الرَّجاء دواء؟ وضِّح كيف يكون ذلك؟
- اذكُر القاعدة التي يجب تحقيقها في قلب المؤمن مِن نَاحِية الخوف والرَّجاء.
  - أذا كان دوام ذِكْر الله ثمَرة مِن ثمَرَات الرَّجاء؟
    - ما مَعْنى القُنوط؟ وكيف يَبْتعِد المسلم عنه؟
      - ٧. متَى يُصْبِح رجَاء المخلوقين شِرْكاً أَكْبَر؟
  - ٨. هل الرَّجاء مَقْصُورٌ على الأمور الأُخْرويَّة فقط؟ مع التَّوضِيح.
    - ٩. كيف يَكُون الحذر مِن الأمّاني الكاذِبَة؟
    - ١٠ اذكُر عدداً مِن الكتب الَّتِي اهتمَّت بموضوع الرَّجاء.



## أعمال القلوب





# مقتدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن الرضا يفرغ القلب لله، ومن ملا قلبه من الرضا، ملا الله صدره غِنَّى، وأمْناً وقناعة، و فرّغ قلبه لمحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه.

والرضا ثمرة من ثمرات المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، وهو باب الله الأعظم، ومستراح المتقين، وجنة الدنيا.

ورضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله، والجنة خَلْقُه، وقد قال سبحانه: ﴿وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٧] بعد ذكر وعده للمؤمنين بدخول الجنة.

فها معنى الرضا؟ وما مراتبه؟ وكيف السبيل إلى الوصول إليه؟ وما ثمراته؟ وما الفرق بينه وبين الصبر؟

تجدُ بيان ذلك وغيره في هذا الفصل.

نسأل الله تعالى الرضا والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





## أهمية الموضوع

عن أبي الدرداء رَضَالِقَهُ قال: «ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عَزَّ وَجَلَّ »(١).

قال داود الطائي رَحْمَهُ اللَّهُ: «أفضل الأعمال: الرضاعن الله»(٢).

وقال عبد الواحد بن زيد رَحَهُ أللَهُ: «ما أحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة»(٣).

والسنة التي تركها لنا نبينا صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رأسها الرضا، والتسليم.

قال الإمام أحمد رَحَهُ أللَهُ: «أجمع تسعون رجلاً من التابعين، وأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين، وأئمة السلف، وفقهاء الأمصار: على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ أَوها الرضا بقضاء الله عَرَّيَجَلَ، والتسليم لأمره، والصبر على حكمه ... ه (٤٠).

والراضون عن الله: هم حزب الله.

قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ.
وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها رَضِي
ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (١/ ٢١٩)، وقال الألباني في الضعيفة (٨/ ٢٥٨): اإسناده جيدا.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٦/ ١٦٣)، وشعب الإيمان (٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) طبقات الحنابلة (١/ ١٣٠).

قال بشر بن الحارث رَحمَهُ أَندَهُ: "من وُهِبَ له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات "('). ومن لم يبلغها؛ فعليه أن يسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها. قال الربيع بن أبي راشد رَحمَهُ أللَهُ: "من سأل الله الرضا؛ فقد سأله عظيماً "('').

\* \* \*



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٥/ ١١٢).

## تعريف الرضا

### الرضا في اللغة:

(رضي) الـراء، والضاد، والحـرف المعتلّ، أصلٌ واحد يدلُّ على خلاف السُّـخْط. تقول رضِي يرضَى رِضيٌّ. وهو راضٍ، ومفعوله: مرضِيٌٌ عنه(١).

وفي الحديث عن عائشة رَضَالِتُهُ عَنهَا مرفوعاً: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ»(٢).

وقال تعالى: ﴿ فَهُوَ فِي عِيثَةِ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١]، أي: مرضيةٍ ذات رضا.

فالرضا: هو سكون النفس إلى الشيء، والارتياح إليه.

والرضوان: هو الرضا الكثير، ولمَّا كان أعظم رضا هو رضا الله سبحانه وتعالى؛ خُصَّ لفظ الرضوان بم كان من الله عَرَّجَلَّ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللهِ وَرِضَّوَنًا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال عَرَّيَجَلَّ: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضْوَنِ ﴾ [التوبة: ٢١].

و أرضاه: أي أعطاه ما يرضى به، وترضَّاه: أي طلب رضاه، كما قال رُوْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ:

إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ تَمَلَّقِ ٣٠

### والرضا في الاصطلاح:

قال الحارث المحاسبي رَحَمَهُ آللَهُ: «الرضا: سكون القلب تحت جريان الحكم "(٤).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) التعرف، لأبي بكر الحنفي (ص١٠٢).

وقال بعض الحكماء: "الرضا: سكون القلب بها قسم الله عَزَّقِبَلٌ له "(١).

وقال ابن حجر رَحمَهُ أللَهُ: «الرضا: سكون النفس إلى القضاء»(٢).

وقال بعضهم: "الرضا: ترك الخلاف على الله فيها يجريه على العبد"".

وسُئِل أَبُو عُثْمَانَ الْبِيكَنْدِيُّ وَمَهُ أَللَهُ عن الرضا، فقال: "من لم يندم على ما فات من الدنيا، ولم يتأسف عليها (٤٠).

وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري رَحْمَهُ آللَهُ: «الزهد: الرضا»(٥).

فرضا العبد هو: أن يسلّم بها أمره الله به ونهاه عنه، ويرضى بها رضيه الله له، و لا يجزع مما يجري به قضاؤه من الأوامر، والمصائب، ويسلّم لله في ذلك، ويزهد في هذه الدنيا.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) التوكل على الله، لابن أبي الدنيا (٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيان (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيبان (٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) ذم الدنيا، لابن أبي الدنيا (٣٦٤).

## درجات الرضا وأحكامها

تتفاوت درجات الرضا القلبي فيما بينها، بحسب قوة إيمان العبد، وبحسب الأمر الذي دخله الرضا من العبد.

وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الرضا الواجب.

والقسم الثاني: الرضا المستحب.

والقسم الثالث: الرضا المحرم.

أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضا، وهو في أربعة أمور، هي:

١. الرضا بالله رباً.

٢. الرضا بالإسلام ديناً.

٣. الرضا بمحمد صَلَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّة نبياً ورسولاً.

فعن العباس بن عبد المطلب رَحَيَلِكَ عَنهُ: أنه سمع رسول الله يقول: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاً، وَبِالإِسْلاَم دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً»(١).

٤. الرضابها وقع من المصائب وعدم الجزع فيها.

وأما الرضا المستحب فهو: المنازل العليا من الرضا بالأمور الأربعة السابقة.

وأما الرضا المحرم فهو: الرضا بالمعاصي، والذنوب.

وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٤).

### القسم الأول: الرضا الواجب

الرضا الواجب: هو أن يكون معه أصل الرضا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ نبياً، وبالقضاء والقدر، ولا تجب مراتب الرضا العالية فيها.

فهذا هو الرضا الذي لا يتم إيمانُ عبدٍ إلا به، ومن لم يرض بأصل هذه الأنواع الأربعة أو بأحدها؛ فقد يخرج من دائرة هذا الدين، ويصبح كافراً بالله العظيم.

والرضا بهذه الأنواع سهلٌ عند الدعوى، ولكن عند التحقيق تحتاج إلى مجاهدة، وصبر وتوطين للنفس عليها.

#### الرضا بالله

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع العبودية والألوهية، وتوحيده في أسمائه وصفاته.

فترضى به رباً واحداً لا شريك معه، وترضى بعبادته، وحبه، والتذلل إليه، والخضوع له، والرغبة إليه، والرهبة والخوف منه، ورجائه، ولا تشرك معه أحداً في شيءٍ من ذلك كله.

وترضى بتدبيره، فتُنْزِل به حوائجك، وتطلب منه إصلاح دينك ودنياك.

ومن الرضا بالله رباً: أن تسخط عبادة ما دون الله، وهذا قطب رحى الإسلام، فلا ترضى بعبادة النصارى للصليب والمسيح عليه السلام، ولا ترضى بعبادة اليهود لعزير عليه السلام، ولا ترضى بعبادة الوثنيين لبوذا، ولا ترضى بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما كانت.

وهذا الرضا محرومٌ منه غلاة الصوفية عبّادُ القبور؛ لأنهم في الحقيقة ما رضوا بالله رباً، فينْزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب، ويسألونهم، ويستغيثون بهم، ويتوكّلون عليهم، ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يقضيه إلا الله.

وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوا بالله ربا؛ لطلبوا المدد منه سبحانه، وما توكلوا إلا عليه، ولا استغاثوا إلا به.

ومن العجب! دعوى هـؤلاء أصحاب القبور أنهـم هم أربـاب القلـوب، وأنهم هم المتخصصون في طب القلوب، وعلاجها. وكيف يعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التوحيد؟!

قال تعالى: ﴿ قُلْ آغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]؟ قال ابن عباس رَحَالِيَتُهَا تُهَا: «سيداً وإلهاً» يعني، فكيف أطلب رباً غيره، وهو ربُّ كل شيءٍ؟!(١٠).

وقال تعالى: ﴿ قُلَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام: ١٤] يعني: أغير الله أتخذ معبوداً، وناصراً، ومُعيناً، وملجأً؟!

ومن الرضا بالله رباً: الحب في الله، والبغض في الله.

فمحبة العلماء من الرضا بالله رباً.

ومحبة الصالحين، والزهاد؛ من الرضا بالله رباً.

ومحبة القائمين على الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ من الرضا بالله رباً.

وبغض الفساق والفجار؛ من الرضا بالله رباً.

وبغض الممثلين والمغنيين؛ من الرضا بالله رباً.

وبغض القنوات الفضائية المفسدة، والملحدة؛ من الرضا بالله رباً.

### الرضا بالإسلام:

الرضا بهـذا الديـن هـو: أن ترضى بـها شرعه الله فيـه من أحـكام، فها حرّمـه الله ترضى بتحريمه، وما أحلّه ترضى بتحليله، وما أوجبه ترضى بإيجابه.

قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤] أي: هـل أرضى بأي حَكم آخر يحكم بيني وبينكم، غير دين الإسلام المتمثل في كتاب الله، وسنّة نبيه صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ؟

فترضى بإيجاب بر الوالدين، وبإيجاب الزكاة، وغيرها من الواجبات، وترضى بتحريم الزنا، وبتحريم الربا، وغيرها من المحرمات.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ١٨١).

وعدم الرضا بهذا الدين؛ كفرٌ وخروج عن الإسلام، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا آسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَانَهُ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [عمد: ٢٨].

فقد أحبط الله عمل هؤلاء الذين لم يتبعوا ما رضيه الله، بل اتبعوا ما يسخطه، وكرهوا ما يرضاه من الأعمال الصالحة، والواجبات، والمأمورات.

وما أشد كذب هـولاء الذين يقولون: رضينا بالإسلام ديناً، ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانين الوضعية المختلفة، فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسي، أو الإنجليزي، أو الإيطالي.

فأين الرضا بهذا الدين؟!

أين التمسك بقوله تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُّمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾؟! [الأنعام: ٥٧].

فالتحكيم الشرعي إنها هو لله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له في ذلك.

ومن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمين، ومعاداة الكافرين.

وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين، فترضى بالإسلام وتوالي من رضي به، وتكره الشرك والكفر، وتعادي من رضي بهما.

ومن أبعد البُعْدِ عن الرضا بالإسلام: أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفر، ومعتقداتهم، وعاداتهم، ويحب نقلها إلى بلاد الإسلام، من التعري، والاختلاط، وأنواع الموسيقى، وأشكال الفساد.

ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام: الدعوة إلى العلمانية، وفصل الدين عن الدولة.

#### الرضا بمحمد صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

تتمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الكريم بأمور، منها:

محبت صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وليس الاكتفاء بمحبته فقط، بل أن يكون أحب إليك من نفسك، وزوجك، وأبيك، وأمك، وأبنائك، وأصدقائك، وأقاربك.

ومن الرضابه نبياً: افتداؤه بالروح والجسد، كما فعل الصحابة رَحَوَلِقَهُ عَنْمُ، فكان أحدهم يسد الجحر برجله خوفاً على النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وآخر قاتل جيشاً كاملاً بمفرده؛ دفاعاً عنه، وثالث يُفَضِّلُ أن يُقَطَّع جسده قطعة قطعة على أن يؤذى رسول الله صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بشوكة. ومن الرضابه نبياً: عدم تمني نبوة غيره، لاكما فعله الكفار، والطواغيت في عهده صَّالِتَهُ عَلَيْ وَسَالَةُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً وَسَالًا فَزَلَ هَذَا ٱلْقُرِّءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرِّيَاتَةِ وَسَالًا فَزَلَ هَذَا ٱلْقُرِّءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرِّيَاتِيْنِ عَظِيمٍ الله على الله عنه عنه عنه وأرادوا أن تكون النبوة فيمن يختارونه، ويرضونه.

ومن الرضابه نبياً: الرضابها شرعه الله على لسانه، من تحريم حرام، أو إيجاب واجب، أو إباحة مباح، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

فتحكيم الشرع وحده لا يكفي للرضا به نبياً، بل يجب أيضاً عدم وجود الحرج في النفس، ثم التسليم بذلك.

ومن الرضابه نبياً: الرضابقسمة الأموال، ككيفية توزيع أموال الصدقات، وأموال الفيء، وأموال الفيء، وأموال الغنائم، ونحوها، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْهُ مِرْضُوا مَا ءَاتَهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنْهُ مَ رَضُوا مَا ءَاتَهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنْهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥].

وعن أبي هريرة رَضَائِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»(١).

ومن الرضابه نبياً: عدم الابتداع في دينه، والوقوف عند سنته، وعدم الاجتراء عليه بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان.

فابتداع الموالد، وأنواع الأذكار، وطرقها، وأنواع العبادات، ليس من الرضا به نبياً.

فالزم -رحمك الله - سنة نبيك الرؤوف الرحيم، ولا تحد عنه بقول أحد وعمله، ولا تبتغ الهدى من غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وانتحالهم، ولا بآراء المتكلمين وتأويلهم، إن الرشد والهدى والفوز والرضا فيها جاء من عند الله ورسوله، لا فيها أحدثه المحدثون، وأتى به المتنطعون؛ من آرائهم المضمحلة، وعقولهم الفاسدة، وارض بكتاب الله وسنة رسوله صَيَّاتِنَهُ عَيْدِوَسَلَةً، بدلاً من قول كل قائل، وزخرف كل مبطل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣٠).

#### الرضا بالقضاء والقدر:

الرضا الواجب بالقضاء والقدر: هو ما يوازي الصبر.

وهـ و عـدم الجـزع عند المصائب والنـ وازل، وطمأنة القلـب، وحمد الله عـلى كل حالٍ، ومعرفة أن ما قضاه الله وقدَّره؛ إنها هو لحكمةٍ، يعلمها سبحانه وتعالى.

فترضى بها قدَّره الله من المرض، والفقر، وضيق الحال، وسوء المعيشة، ونحو ذلك.

و ترضى بها قسمه الله لك من زوجةٍ، وإن كانت ليست بذات جمال، وما قسمه لك من أو لادٍ، وإن كانوا قلة، أو كانوا من البنات.

وترضى بقبيلتك، وقومك الذين خلفك الله فيهم، وإن كانوا أقل شرفاً ورفعة من غيرهم.

ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: شق الجيوب عند المصائب، ولطم الخدود، والنياحة على الميت.

ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي فشت وتفشت بين بعض المسلمين، فكم سمعنا عن شابٍ قتل نفسه لمصيبةٍ حلت به!، وكم سمعنا عن فتاةٍ أهلكت نفسها لفاجعةٍ نزلت بها!.

ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: التشكي، والتسخط عند الناس.

ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله له، وأنه هو المستحق للنعمة التي أنعمها الله على فلانٍ أو على فلان.

والرضا بالقضاء والقدر: هو الذي يسميه بعض العلماء (الرضا عن الله).

#### والفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله:

أن الرضا بالله: هـو الرضا بربوبيته، وألوهيته ووحدانيته، والرضا بإفراده بالعبادة، وأن الحكم له فقط لا لغيره، وأن نرضي بها شرع.

وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، فالكفار ليسوا براضين بالله.

وأما الرضاعن الله: فهو أن ترضى بما قضاه وقدّره، وما أحدث من المقادير، والأرزاق.

وهذا من الممكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر، فقد تجد مشركاً عنده رضيٌ بالقضاء والقدر، وقد تجد كافراً يتماسك عند المصيبة، بل يقول لك: أنا مقتنع أن هذا قضاءٌ وقدرٌ، وهناك بعض تاركي الصلاة بالكلية، عندهم إيمان بالقضاء والقدر، أقوى من بعض المصلين!!

ولابد من اجتماع الأمرين معاً في المؤمن: الرضا بالله، والرضاعن الله، مع العلم بأن الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع قدراً؛ لأنه مختص بالمؤمنين.

فالرضا بالله رباً مِن آكد الفروض باتفاق الأمّة، فمن لم يرضَ بالله رباً؛ فلا يصح له إسلامٌ، ولا عملٌ.

### القسم الثاني: الرضا المستحب

الرضا المستحب هو: الرضا الزائد عن القدر الواجب.

### فالرضا بالله رباً:

هو أن يرضى بالله بدلاً من كل ما سواه، وكل ما سوى الله لا عبرة به عنده، وهي درجة المقربين.

قال الفضيل بن عياض رَحَهُ أللَهُ: «درجة الرضاعن الله عَرَّفَكَ درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله تعالى إلا روح وريحان»(١).

## والرضا بالإسلام ديناً:

هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير.

### والرضا بمحمد صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبياً:

هو أن تحب معرفة سيرته، ويكون همك التأدب بآدابه، والتحلي بأخلاقه، والتأسي بها زاد عن الواجب من سنته، وتتمنى أن تكون معه في الجنة يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٩٧).

#### والرضا بالقضاء والقدر:

قال ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ: «الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع:

أحدها: الرضا بالطاعات، فهذا طاعةٌ مأمور بها.

والثاني: الرضا بالمصائب، فهذا مأمورٌ به، إما مستحبٌّ، وإما واجب»(١).

فمن كلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله يتبين أن الرضا بالمصائب، وما يقدره الله، وما يقضيه ينقسم إلى قسمين: واجب، ومستحب.

أما الواجب: فقد سبق الحديث عنه.

وأما المستحب: فهو الدرجة العليا من الرضا عند المصيبة، والتي فيها سكينة النفس التامة، وحمد الرب سبحانه على ما أصابه من الضراء، كما يحمده عند السراء، وهذه درجة عزيزةٌ لا يصل إليها إلا قلّةٌ من المخلوقين.

قال ابن عون رَحِمَهُ آللَهُ: «ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر؛ فإن ذلك أقل لِحَمِّك، وأبلغ فيها تطلب من آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا؛ حتى يكون رضاه عند الفقر والبؤس، كرضاه عند الغنى والرخاء، كيف تستقضي الله في أمرك، ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك؟ وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك، ولا أصبت باب الرضا» (٢).

والله -من رحمته- لم يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن أكثرهم لا يستطيعونها.

فإن قال قائل: لماذا يحمد العبدُ ربَّه على الضراء؟

فالجواب من وجهين:

الأول: لأنه يعلم أن الله أحسن كل شيء خلّقه وأتقنّه، وأنه ما فعل شيئاً إلا لحكمة، فيرضى عن أفعال الله، ويحمده عليها.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٠/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) الرضا عن الله بقضائه (٦٩).

الثاني: لأنه يعلم أن الله أعلم بها يصلحه، وما يصلح له من نفسه، واختياره له خيرٌ من اختياره له خيرٌ من اختياره لنفسه.

عن صُهَيْبٍ رَسَّقِيَقَةَهُ قال: قال رسول الله صَالِّنَهُ عَيْدِوَسَلَةَ: "عَجَباً لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ»(١).

فتحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله لك، وإن كان قد جاءك على شكل مصيبةٍ أو فاجعة.

## إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبةً؛ فهل فعله هذا منافٍ للرضا؟

زعم بعض الصوفية أن الدعاء؛ لرفع البلاء، يقدح في الرضا، والتسليم.

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناس، لا التشكي إلى الله، فإذا اشتكى الإنسان ما به من ضرِّ إلى ربه، ودعاه ليكشفه؛ فليس ذلك منافٍ للرضا والتسليم.

فأيـوب عَيَنِهِالنَّلَةِ عندما أصابه الضر؛ دعا ربه أن يكشـف العذاب عنـه، وقد وصفه الله سبحانه بالصبر، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ [ص: ٤٤].

قال العيني رَحَمُهُ اللَّهُ: "ولقد شكا الألمَ والوجعَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالصحابُه، وجماعةٌ ممن يقتدى بهم ... ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من الوجع، ويشتكي من المرض، إلا أن المذموم من ذلك ذكره للناس تضجراً، وتسخطاً، وأما من أخبر إخوانه؛ ليدعوا له بالشفاء، والعافية، أو كان أنينه، وتأوهه استراحة؛ فليس ذلك بشكوى "(").

وقال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦] فوصف عباده الصالحين بأنهم يدعون ربهم؛ يريدون نعماً، ودفعَ نقمٍ، فالدعاء لجلبِ منفعةٍ، أو دفعِ مضرّةٍ، لا يتعارض مع الرضا.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى (٢١/ ٢٢٢).



<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۹۹).

### هل التعب والتألم والحزن ينافي الرضا المستحب؟

الجواب: إن التعب من العبادة، والتألم من المصيبة، والحزن على ما أصابنا الله به من الفجائع؛ لا ينافي الرضا المستحب.

قال ابن حجر رَحَمُ أَللَهُ: «ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة، لا يخرجه عن كونه صابراً راضياً؛ إذا كان قلبه مطمئناً»(١).

ولنضرب لذلك مثالاً: فالمريض قد يرضى بشرب الدواء، وقلبه مطمئنٌ لأخذه؛ لأنه قد يعلم من تجربة الناس لهذا الدواء وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناجحٌ، وأنه قد شُفي كثيرٌ من المرضى قَبله بسببه.

ولكن، مع هذا الاطمئنان، والرضا بشرب الدواء، إلا أنه قد يشعر بمرارته، ويقشعر بدنه من طعمه.

وهكذا المسلم الصادق، يطمئن قلبُه لربه، ويرضى بها أمره به من الواجبات، وما كتبه عليه من المصائب والفواجع، ومع ذلك فقد يحس بالتعب والألم والحزن.

فالصائم رضي بالصوم وسُرَّ به، ولكنه قد يشعر بألم الجوع.

والمجاهد المخلص في سبيل الله راضٍ بهذه الشعيرة، والفريضة الإسلامية العظيمة، ومُقْدِمٌ عليها، ومع ذلك فهو يحس بالألم، والتعب.

إذن فلا يشترط أن يـزول الألم والتعب من الـشيء إذا حصل الرضا، وإن كان بعض أصحاب المقامات العالية قد يستلذّون بالألم.

قال إبراهيم بن فاتك رَحَمُهُ آللَهُ: قال رويم: «الرضا: استلذاذ البلوي،(٢٠).

وقال بعضهم:

## عَـذَابُـهُ فِيكَ عَـذْبٌ وَبُعْدُهُ فِيكَ قُـرْبُ(")



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠/ ٣٠١)، وشعب الإيمان (١٠٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (ص ١٩٥).

وكذلك، فإن الإخبار عن هذا الألم والتعب لا ينافي الرضا بها قدره الله وقسمه؛ كما فعل موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ عندما أخبر غلامه أنه قد لقي من سفره النصبَ، والتعب.

يقول القرطبي رَحَمُهُ اللهُ: «وفي هذا دليل على جواز الإخبار بها يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا، ولا في التسليم للقضاء؛ لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخطه(١).

### هل الرضا يتنافي مع البكاء على الميّت؟!

عندما مات إبراهيم ابن النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ جعلت عيناه تذرفان، وقال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَخْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرضي رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ (٢٠).

قال ابن تيمية رَحَمُهُ اللهُ: «البكاء على الميت على وجه الرحمة حسنٌ مستحبٌ، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، وبهذا يُعْرَف معنى قوله صَالَاتَهُ عَلَيه وَسَالًا لما بكى على الميت: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّهَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ "").

والناس أربعة أقسام:

- ١. منهم من يكون فيه صبرٌ بقسوةٍ -أي: ليس في قلبه رحمة-.
  - ٢. ومنهم من يكون فيه رحمةٌ بجزع.
  - ٣. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع.
- ٤. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس ١٤٠٠.

### القسم الثالث: الرضا المحرم

قال ابن تيمية رَحْمَهُ آللَهُ في أنواع الرضا بالقضاء: «والثالث: الرضا بالكفر، والفسوق،

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٠/ ٤٧) بتصرف.



<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١١/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٤١)، ومسلم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٢٤) ومسلم (٩٢٣).

والعصيان؛ فهذا لا يؤمر بالرضابه، بل الإنسان مأمورٌ ببغضه وسخطه؛ فإن الله لا يحبه ولا يرضاه (١٠).

ويدل لما ذكره ابن تيمية رَحَمُهُ لللهُ حديث العُرس بن عميرة الكندي، عن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وقال مَرَّةً أَنْكَرَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا اللهِ.

وعن الربيع بن أنس رَحَهُ أَللَهُ قال: «مكتوب في الكتاب الأول: من رضي أن يُعصى الله فلن يقبل الله عملَه ما دام كذلك»(").

وللأسف، فكثيرٌ من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليها، وإن لم يكونوا يشاركون فيها.

فيرى الرجل الخبث، والفساد في أهله، وهو راضٍ بذلك؛ فيرضى لابنته أن تحادث الشباب وتخالطهم باسم الحرية، ويرضى لزوجته الخروج متبرجة بدون حجاب باسم التفتح، بل وبعضهم يرضى لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره.

وبعض هؤلاء -الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين- يرضون بأنواع الكفر تحت شعار قبول الطرف الآخر، وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامح، والتقريب، ونحو ذلك.

والقاعدة الشرعية: أن الرضا بالمعصية معصيةٌ، والرضا بالكفر كفرٌ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٠/ ٤٨٢-٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٣٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢/ ٥٧٤).

عن عبد الله بن شميط، عن أبيه رَحمَهُ ألله قال: «كان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يُعصى الله عَزَقِجَلً لم يُرفع له عمل (١٠).

وقد حَسَّــنَ رَجُلٌ عند الشــعبي قتل عثمان رَضَالِقُهُءَنُهُ، فقال له الشــعبي رَحَمَهُ اللَّهُ: «شركت في دمه».

فجعل الرضا بالقتل قتلاً.

قال القرطبي رَحْمَهُ آللَهُ: "وهذه مسألة عظمى؛ حيث يكون الرضا بالمعصية معصية الانا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٤/ ٢٩٤-٢٩٥).

## طريق الرضا

بعد أن علمنا أنواع الرضا، وأن منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فعلينا أن نعرف كيفية الوصول إلى هذا الطريق؟، وكيف يمكن للعبد أن يكون من أصحاب تلك العبادة القلبية العظيمة؟

وقبل أن نبين كيفية الوصول إلى طريق الرضا، نذكر خلافاً للعلماء مهماً في هذه المسألة، ألا وهو: هل الرضا شيءٌ وهبيٌ يهبه الله للإنسان؟ أم أنه كسبيٌّ يمكن للعبد أن يُحصِّلَه بالمجاهدة ورياضة النفس؟

إن الرضا يدخله الوهب، والكسب.

فهو كسبيٌّ باعتبار سببه، ووهبيٌّ باعتبار حقيقته.

ومعنى ذلك: أن العبد قد يكسب الرضا؛ بإنشاء أسبابه، التي سنذكرها فيها بعد، ولكن حقيقة الرضا لا يمكن أن يحصل عليها بهذه الطريقة، بل هي هبة من الله، وفضلٌ منه، يهبها من يشاء من عباده، ويحرمها من يشاء من عباده.

### أسباب تحصيل الرضا:

إن العبد المؤمن متى ما عَلِم بوجوب أصل الرضا، واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا؟، وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقيم؟ ومن تلك الأسباب:

الصبر على الأذى وعلى الطاعة: قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠].

٢. دعاء الله أن يرزقه الرضا: عن زيد بن ثابت تَعَوَلَيْكَ عَنْهُ أَن رسول الله صَلَاللَهُ عَلَى علمه دعاء، وأمره أن يتعاهده، ويتعاهد به أهله كل يوم، وفيه: «أَسْأَلُكَ اللهُمَّ الرِّضا بَعْدَ القَضَاءِ»(١).

وعن عبد الله بن عمرو رَجَالِيَّهُ عَنهُ قـال: كان النبي صَالَىَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يقول: «اللهُمَّ أَسُـأُلُكَ الصِّحَّة والعفّة، وَالأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الخُلُقِ، وَالرِّضا بِالقَدَرِ»(٢).

٣. معرفة الله سبحانه: فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم بَرٌ رحيم؛ حصل له الرضا بها يكتبه، قال الألوسي رَحمَهُ اللهُ: «المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء، والسكون في البلاء»(").
 وقال الفضيل رَحمَهُ اللهُ: «أحق الناس بالرضا عن الله: أهل المعرفة بالله»(٤).

وقال الجنيد رَحْمَهُ اللَّهُ: «الرضاعلى قدر قوة العلم، والرسوخ في المعرفة»(٥).

وسُئِل بعضهم: كيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فقال: «علم القلب بأن المولى، عدل في قضائه غير متهم»(١).

- التوكل على الله سبحانه: لأن الرضا هو آخر التوكل؛ فبعدما ترسخ قدم العبد في طريق التوكل ينال الرضا، وبعد التسليم، والتفويض يحصل الرضا.
- القبول بها قسمه الله له: سُئِلَ يحيى بن معاذ رَحَمَهُ الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟
   فقال: «إذا أقام نفسه على أربعةِ أصولٍ فيها يُعامِل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلتُ،
   وإن منعتني رضيتُ، وإن تركتني عبدتُ، وإن دعوتني أجبتُ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢١٦٦٦)، والحاكم (١٩٠٠)، وقال الحاكم: ( صحيح الإسناد)، وقال الألباني في ظلال الجنة (٤٢٦): صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٠٧)، والبيهقي في الشعب (٨١٨١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٩١)

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٣٠/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (١٠/ ٨٩).

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين (٢/ ١٧٤).

قال بعضهم:

تَقَنَّعْ بِهَا يَكفِيكَ وَاسْتَعْمِلِ الرِّضَا فَإِنَّكَ لاَ تَـدْرِي ٱتَصْبِحُ أَمْ تُمْسِي فَلَيْسَ الغِنَى وَالفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ " فَكُونُ الغِنَى وَالفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ " فَكُونُ الغِنَى وَالفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ " فَكُونُ الغِنَى وَالفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ " اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- ٦. مجالسة الفقراء: قال بعضهم: «من جلس مع الفقراء؛ زاده الله الرضا بها قسمه له تعالى»(١).
- ٧. تذكر الموت: كتب عمر بن عبد العزيز رَحَهُ أللَهُ إلى الأوزاعي: «من أكثر ذكر الموت؟
   رضى من الدنيا باليسير »(٣).
- ٨. علو الهمة وتزكية النفس: فإن الإنسان متى ما علا بهمته وسما بها، وأراد لنفسه أن تزكو وتتطهر من أدرانها، وصل إلى طريق الرضا.
- ٩. توطين النفس على كل ما يَرِدُ عليها من الله تعالى: ويسهل ذلك على العبد إذا عرف ضعفه وقوة ربه، وجهله وعِلْم ربه، وعجزه وقدرة ربه، وأن الله رحيمٌ شفيقٌ بارّ به.

فقد يكتب الله الموت على ولدك، ولا تعلم الحكمة في ذلك، بل تسلّم وترضى، وتعلم أنه حكيم عليم، ولعل ابنك هذا إن عاش صار فاجراً، أو عاقاً، أو مفسداً.

وقد يكتب الله عليك ترك الوظيفة، ولا تعلم الحكمة من وراء ذلك، فتسلم وترضى، ولعلَّ الله أراد أن يكتب لك وظيفة تكون أكثر رزقاً، وبركة عليك.

وهذا معلوم من التجربة، ومطالعة أحوال الناس.

فإذا اعترف العبد بجهله، وآمن بعلم ربه، وأن اختياره له أولى، وأفضل، وأحسن من اختياره لنفسه؛ وصل إلى الرضا.

١٠. التفكر القلبي: إن التفكر القلبي وسيلةٌ من وسائل الوصول إلى رضا الله سبحانه،

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٣١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) البرهان المؤيد (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) الصمت (٦١).

فإذا تأمل العبد كيف جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيمان!، وكيف جعل أقواماً أقوياء جبارين وحرمهم من تلك النعمة ثم أهلكهم!؛ تبين له مدى النعمة التي أنعمها الله عليه.

وإذا تأمل فقره، وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواع الفسوق، والعصيان، وكيف أن الله قد رزق أناساً الأموال الطائلة ففسدوا وأفسدوا؛ عرف مقدار نعمة الله عليه، ورضي بها. وهكذا.

\* \* \*

# الفرق بين الرضا والصبر

مقام الرضا أعلى من مقام الصبر؛ لأن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها، فهو قد رضي بها قسمه الله له.

أما الصابر: فلا يجزع لما أصابه، ولا يصدر عنه ما يخالف الشرع، ولكنه يتمنى أن ينتقل إلى حال أفضل من الحال التي هو عليها.

«مات ابن رجل، فحضره عمر بن عبدالعزيز رَحَمَهُ آللَهُ، فكان الرجل حسن العزاء، فقال رجل من القوم: هذا والله الرضا، فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبر!»(١).

وأيضاً: فإن الرضا يلازم العبد في جميع أحواله التي هو عليها، سواء أحلت به نعمة، أو مصيبة.

أما الصبر: فإنها يفعله العبد عند المصائب، والمشاق.

فإن استطاع المسلم أن يعمل لله تعالى بالرضا في النفس فليفعل، فإن لم يستطع؛ فعليه بالصبر، فإن فيه خيراً كثيراً.

ولذلك كان العلماء العباد الزهاد يحرصون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام الصبر؛ لأنه أرفع مقاماً.

قال أبو عبد الله النباجي رَحمَهُ اللهُ: «إن لله عَرَّيَجَلَّ عباداً يستحيون من الصبر؛ يسلكون مسلك الرضا»(٢).

حلية الأولياء (٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۲۱/۱۷).

# ثمرات الرضا

إن للرضا ثمراتٍ كثيرةً، منها:

#### • دخول الجنة:

عن أبي سعيد الخدري رَضَائِشَهُ عَنهُ: أن رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ قَالَ: "يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً؛ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ "، فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل".

وقال ابن مسعود رَجَوَالِلَهُ عَنهُ: «من رضي بها أنزل الله من السماء إلى الأرض؛ دخل الجنة إن شاء الله»(٢).

#### • غفران الذنوب:

عن سعد بن أبي وقاص وَ وَلِيَهُ عَنهُ، عن رسول الله صَالِمَهُ عَنهُ وَ اللهُ عَالَىٰهُ وَاللهُ عَالَهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِلاِسْلاَمِ دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ اللهُ (٣).

### إرضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة:

عن رسول الله صَالِمَتُهُ عَيْدِ وَسَلَّمَ قال: المَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلاَثَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٨٦).

مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّمَتُ عَلَيْهَ نَبِيّاً؛ إِلاَّ كَانَ حَقاً عَلَى اللهُ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

### حصول البركة في الرزق:

عن أبي العلاء بن الشخير وَحَمُّاللَّهُ قال: حدثني أحد بني سليم -ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صَلَّللَّهُ عَلَيهِ وَسَالًا مَا الله عَلَيْهِ عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ الله عَرَيْمَلًا لهُ بَارَكَ الله لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ "").

### حصول الرَّوْح والفرج وطيب العيش:

قال أكثم بن صيفي رَحَمُهُ آللَهُ: «من رضي بالقسم طابت معيشته، ومن قنع بها هو فيه قرت عينه»(٣).

الرضا بالله هو: باب الله الأعظم لجنة الدنيا، ومُسْتَراح العارفين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين.

فالرضا يخلّص من الهم، والغمّ، والحزن، وشتات القلب، وكسف البال، وسوء الحال، والرضا يوجب طمأنينة القلب وبَرْده، وسكونه، وقراره، بعكس السخط الذي يؤدي إلى اضطراب القلب، وريبته وانزعاجه، وعدم قراره.

والرضا يُنْزِل على قلب العبد سكينةً لا تتنزّل عليه بغيره، ولا أنفع له منها؛ لأنه متى ما نزلت على قلب العبد السكينةُ استقام، وصلُحت أحواله، وصلُح باله، وكان في أمنٍ ودَعَةٍ، وطيبِ عيشٍ.

قال بعضهم: «العيش الحسن: هو الرضا بالميسور، والصبر على المقدور ١٤٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٨٩٦٧)، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٢٧٩)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) القناعة والعفاف (١٣١).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (٤/ ١٦٠).

قال بعضهم:

وَمَنْ يَجْعَلِ الرَّحْمَنُ فِي قَلْبِهِ الرِّضَا يَعِشْ فِي غِنيَّ مِنْ طَيِّبِ العَيْشِ وَاسِع (١)

### الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى:

رضا الله عَرَيْجَلَ عن العبد إنها هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانه، فإذا رضيت بالله؛ رضي الله عنك.

فعن أنس بن مالك رَحِيَّالِيَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ﴿ إِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رضِيَ فَلَهُ الرِّضا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السّخَطُ »(٢).

وقال أبو الدرداء رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ الله إِذَا قَضِي قَضَاءٌ أَحَبُّ أَنْ يُرضَى بِهِ ﴿ ﴿ ﴿

ورضا الله عن العبد خيرٌ من الجنة وما فيها، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْذٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

### حصول تمام العبودية:

فإن الرضا بالله من تمام العبودية له، فإن العبودية لا تتم إلا بالرضا، والمحبة، والخضوع، والخضوع، والتذلل، وغير ذلك؛ وهو مُؤَدِّ إلى الفرح والسرور بالله تَبَارَكَوَتَعَاكَ، وبها قضاه وقدره.

### تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه:

كان من وصية بعض السلف لابنه: «يا بني، اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن حفظتها تعش سعيداً، وتمت حميداً، يا بني، من رضي بها قسم له استغنى، ومن مدعينه إلى ما في يد غيره مات فقيراً، ومن لم يرض بها قسمه الله له اتهم الله في قضائه»(٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ١٩٥).



<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين (٤/٦/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٩٦)، وقال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الرضا لابن أبي الدنيا (٧٥).

فهذا إبليس لما أُمِر بالسجود عصى؛ لأنه لم يرضَ بما أمره الله به، فقال: كيف أسجد لبشرٍ خلقتَه من ترابِ؟ فعدم رضاه أدى به إلى معارضة أحكام الله.

وهؤلاء -منافق و عصرنا- الآن لا يرضون بحكم الله في الربا، والحجاب، وتعدّد الزوجات، وهم في كل مقالاتهم المكتوبة والملفوظة في مخاصمةٍ مع الرب سبحانه!!، كأنهم يقولون: لماذا فرضت علينا كذا؟ ولماذا أوجبت علينا كذا؟ وهم وإن لم يبوحوا بهذا صراحة، إلا أن كلامهم يدور على مخاصمة الرب في شرعه!

فالرضا يخلّص الإنسان من هذه المخاصمة.

#### الإشعار بعدل الرب:

لذلك أمرنا صَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ أَن يقول أحدنا إذا أصابه هم أو حزن: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ (())، والذي لا يشعر بعدل الرب فهو جائزٌ ظالمٌ:

وعدل الله موجود في كل شيء، حتى في العقوبات، فقطع يد السارق عدلٌ؛ لأنه عقوبةٌ على ما اقترفته يداه.

فالله عدْل في قضائه، وعدل في عقوباته، فلا يُعْتَر ض عليه؛ لا في قضائه، و لا في عقوباته.

#### • شكره سبحانه:

من أهم ثمرات الرضا: الشكر.

فصاحب السخط لا يشكر؛ لأنه يشعر أنه مغبونٌ، وحقّه منقوصٌ، وحظّه مبخوسٌ! وقد يرى أنه لا نعمة لله عليه أصلاً!.

فالسخط نتيجته كفران المنعم والنعم، والرضا نتيجته شكران المنعم والنعم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٧١٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٩).

#### • تهوين المصائب:

قال بعضهم:

الرِّضَا بِمَقْدُورِ رَبِّي تُكفَ مَا أَنْتَ رَاهِبُ الرِّضَا بِمَقْدُورِهِ هَانَتْ عَلَيْكَ المَصَائِبُ(')

عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا وَإِنَّكَ إِنْ عَوَّدتَ نَفْسَكَ بِالرِّضَا

#### الوقاية من الحسد والحقد:

الرضا يفتح باب السلامة من الغشّ، والحقد، والحسد؛ لأن المرء إذا لم يرضَ بقسمة الله، سيبقى ينظر إلى نعمة فلانٍ، وهناء فلانٍ؛ فيبقى حاسداً لغيره على الدوام، ومتمنَّ زوال النعمة عن الآخرين، والسخط هو الذي يُدْخِلُ صاحبه هذا الباب.

#### التيقن من حكمة الله سبحانه:

قد يوسوس الشيطان للإنسان الساخط على أقدار الله، فيقول له: ما الحكمة من هذا؟ وما الحكمة في هذا؟

أما الرضا: فيجعل الإنسان واثقاً من حكمة الله وعلمه، مستسلماً لأمره وقَدَرِه؛ لذلك فإن (الرضا واليقين) أخوان مصطحبان، و(السخط والشكّ) توأمان متلاصقان!!

#### • سبق العاملين:

إن الرضاعملٌ قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها شأناً، وقد يبلغ العبد بهذا العمل منزلة تسبق منازل من أتعب بدنه وجوارحه في العمل؛ مع أن عمله أقل من عملهم. ولذلك يقول ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: «فطريق الرضا والمحبة تُسَيِّر العبد، وهو مستلق على فراشه؛ فيصبح أمام الركب بمراحل»(٢).

وهذا مما يميز أعمال القلوب بوجه عام عن غيرها من أعمال الجوارح؛ فإن التفكر

<sup>(</sup>١) نشر طي التعريف (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ١٧٦).

والتأمل قد ينال العبدُ عليهما أجراً عظيماً؛ وإن كان جالساً على فراشـه مرتاحاً، بعكس عمل الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة.

ولا يعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبداً، فلا يصلي، ولا يزكي، ولا يصوم، ولا يحج، ويدَّعي مع هذا أن العبادةَ عملٌ قلبي، وأنه بمحبة الله والرضا عنه قد استغنى عن عمل الجوارح.

فهذا ضلال عظيم، وباب فتنة كبير، دخل منه إبليس على قلوب بعض الناس، فزادهم ضلالاً إلى ضلالهم، وكفراً إلى كفرهم، ولـو صدق ما ادعـوه؛ لظهرت آثـار الأعمال القلبية على جوارحهم.

#### • مضاعفة الثواب:

أعمال القلوب الصالحة لها شأن عظيم في مضاعفة الثواب؛ لأن أجرها لا ينقطع، وليس لها حدٌّ، بخلاف ثواب أعمال الجوارح التي لها حدٌّ معين.

فإذا صلى الإنسان لربه؛ فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع بانتهائه منها، بعكس الرضا الذي لا يتوقف ثوابه، فإذا كان الإنسان يفكر بذهنه وقلبه أنه راضٍ عن الله وعن قضائه، ثم عرضت له مسألةٌ حسابيةٌ -مثلاً- فإن أجر الرضا لا ينقطع، وإن شُغِل الذهن بشيء ثانٍ؛ لأن أصله موجودٌ.

وكذلك الخوف من الله لا ينقطع أجره بالانشغال بشيء آخر، فلو كان الإنسان يبكي من خشية الله، ثم عرض له عارضٌ شغله عن البكاء، فإن أجر البكاء، والخشية، والخوف من الله لا يزال مستمراً؛ لأنه عملٌ قلبيٌّ مركوزٌ في الداخل، وهذا من عجائب أعمال القلوب.

#### • الحصول على العزة وغنى النفس:

قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلَكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلَكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، قال بعضهم في تفسير الآية: «تُعِزُّ بالقناعة والرضا، وتُذِلُّ بالحرص والطمع»(١٠).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٣/ ١١٤).

وقال الرامهرمزي رَحمَهُ أللَهُ: «من أخذ من الدنيا شيئاً على طريق الاقتصاد، والرضا بالقسم؛ حيا بعز القناعة وغنى النفس حياة طيبة، ومن طمح بصره إلى كل ما يرى من المتاع بها؛ فهو في منزلة البهيمة التي تأكل فتمتلئ، فتديره في فمها، ثم تعاود الأكل، لا تعرف غير هذه الحال»(۱).

وقال ابن حجر رَحَمُهُ اللهُ: «غنى النفس إنها ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى، والتسليم الأمره»(٢).

#### والخلاصة: أن الرضا سبب للخير كله:

كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى رَحَالِيَهُ عَنْهُ: «أما بعد: فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعتَ أن ترضى، وإلا فاصبر»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أمثال الحديث (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع قتاوي ابن تيمية (١٠/ ٦٨٨).

# الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء

إن الرضا لا يفارق أصحابه الملتزمين به، لا في الدنيا، ولا في البرزخ، و لا يوم القيامة، و لا في الجنة.

لأنهم يرضون عن الله سبحانه في دنياهم.

ويرضون عنه في قبورهم.

ويرضون عنه عند دخول الجنة، نسأل الله من فضله!.

أما الخوف والرجاء: فإن أصحابهما قد يخافون عذاب الله، ويرجون رحمته في دنياهم.

وفي البرزخ يرجون الله أن يقيمَ الساعة؛ ليدخلوا الجنة إن كانوا من أهلها.

كما أنهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه، ويرجون أن يرحمهم، ويخلصهم من هذا الموقف.

فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خوف أبداً؛ لأن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أنهم لا يرجون مثل رجاء الدنيا.

فهذا هو الفرق بين هذه المقامات القلبية الثلاثة.

والآيات الدالة على رضا أهل الجنة كثيرة، فالله يُرضي أهل الإيهان والدين الذين ضحّوا في سبيله، يرضيهم يـ وم القيامة، ويعطيهم حتى ينالوا كل مـاكانوا يرجونه وزيادة، قال تعـالى: ﴿ وَالذَّينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُيسَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَسَرُزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا تعالى: ﴿ وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُيسَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَسَرُزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا تعالى: ﴿ وَالّذِينَ اللّهُ لِهُو حَمْيُرُ الرّزِقِينَ ﴿ اللّهِ لَهُ مَلْحَكُلًا يَرْضَونَكُمُ وَإِنَّ اللّهَ لَعَلَى اللّهَ لَهُو حَمْيُرُ الرّزِقِينَ ﴿ اللّهَ لَيُلْهَ مَلْمَحَكُلًا يَرْضَونَكُمُ وَإِنَّ اللّهَ لَعَلَى حَلِيمَ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُم مَلْمَحَكُلًا يَرْضَونَكُمُ وَإِنَّ اللّهَ لَعَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَإِنَّا اللّهُ لَكُونُ وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

ويوم القيامة ستكون العيشة الراضية عاقبة أهل اليمين، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كَانَبُهُ مِينِهِ عَنَقُولُ هَا قُومُ الْعَيْشِةِ رَّاضِيَةِ ﴾ كِنْبَهُ مِنْ أَنِي مُلَنْ حِسَابِيَة اللهُ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١٩-٢١].

وقال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِنَّهِ نَاعِمَةٌ ﴿ لَ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ [الغاشية: ٨-٩].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ ٱرْجِعِيَّ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ ضَيِّنَةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨].

و قال تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُۥ مِن يَعْمَةٍ تُجُزَّىَ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ [الليل: ١٧-٢١].

وقــال تعــالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيـنُهُ، ۞ فَهُوَ فِي عِيشَـكَةِ رَّاضِـــيَةِ ﴾ [القارعة: ٧-٧].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

### الخاتمة

فها سبق ذكره يؤكد لنا أن الرضا من أهم الأعمال القلبية التي يُتَقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

قال الإمام أحمد رَحِمَهُ آللَهُ: «إن لكل شيء كَرْماً، وكَرْم القلوب الرضاعن الله عَرَقِبَلَ »(١). والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا أقل الناس.

قال شعيب بن حرب رَحمَهُ اللَّهُ: «ليس في الخلق شيءٌ أقل من الخوف والرضا»(٢).

والرضا هو طريق الهدى، وسبيل أهل التقوى، ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهـو عـلى نور من ربه؛ فهو يؤمن بالقدر كله، خـيره وشره، وأنه واقع، وبمقدور الله جَرى، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

قال إسحاق بن هانئ رَحَمُ أللَهُ: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله، رأس الأمر وجماع المسلم على الإيمان بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعم "("). فلتقم نفسك على الرضا، لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا والآخرة.

يقول المرندي:

وَنُعَوِّدُ الصَّبْرَ الجَمِيلَ نُفُوسَنَا إِنَّ الرِّضَا بِقَضَائِهِ أَوْلَى لَمَانَ

نسأل الله أن يرزقنا عملا صالحا يرضيه عنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۹/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) الرضاعن الله بقضائه (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الإبانة (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) تبيين كذب المفتري - لابن عساكر (ص ٢٩١).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع، أسئلة إجاباتها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- اذكر درجات الرضا من جهة حكمها.
  - ٢. ما معنى الرضا بالله ربا؟
  - ٣. ما معنى الرضا بالإسلام دينا؟
- تتمثل مظاهر الرضا بمحمد صَوَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ نبياً في أمور، اذكر ثلاثة منها.
  - ٥. هل الرضا يتنافى مع البكاء على الميت؟
    - ٦. اذكر أربعاً من أسباب تحصيل الرضا.
      - ٧. ما الفرق بين الرضا والصبر؟
      - اذكر أربعاً من ثمرات الرضا.

- ٩. اذكر صوراً من الأمور التي تنافي الرضا بالقضاء والقدر.
- ١٠ ما الدعاء الذي علمه النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لَزيد بن ثابت رَضَّالِكَ عَنهُ في باب الرضا؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ما الفرق بين الرضا بالله، والرضا عن الله؟
- اذكر بعضاً من الأسباب التي تعين على تحصيل الرضا، غير ما ذكر في الفصل.
  - ٣. كيف تكون مجالسة الفقراء سبباً من أسباب تحصيل الرضا؟
- عل الرضاشيء وهبي يهبه الله للإنسان، أم هو كسبي يمكن للعبد أن يُحصله بالمجاهدة ورياضة النفس؟
- ٥. اشرح مقولة عمر بن الخطاب رَسَوَالِلَهُ عَنهُ لأبي موسى الأشعري رَسَوَالِلَهُ عَنهُ: «أما بعد: فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى، وإلا فاصبر».
  - ما الفرق بين الرضا، وبين الخوف والرجاء؟



# أعمال القلوب



# الشكر

# مُقتَدُمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فمنزلة الشكر من أعلى المنازل، وهو نصف الإيهان، وقد أمر الله به، ونهى عن ضدّه، وأثنى على أهله، ووصف به خواصَّ خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهلَه بأحسن جزائه، وجعله سبباً للمزيد من فضله، وحارساً وحافظاً لنعمته، وأخبر أنَّ أهلَه هم المنتفعون بآياتِه.

نسألُ اللهَ أن نكونَ مِنْ أهلِه.





# تعريف الشكر

#### الشكر في اللغة:

الشكر: هو الاعتراف بالإحسان، ونشره.

يقال: شكر، يشكر، شُكراً، وشكوراً، وشكراناً.

و يتعدى بنفسه، و باللام؛ فتقول: شكرته، و شكرت له، وقيل: تعديته باللام أفصح. و تشكّر له: شكره.

ورجل شكورٌ: كثير الشكر.

والشكران: خلاف الكفران.

والشكر أيضاً: هو ظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان، والشَّكور من الدواب: الذي يسمن على العلف القليل.

واشتكرتْ السماءُ: أي اشتد وقع مطرها، وأشكر الضرع واشتكر: امتلاً لبناً (١٠).

فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والنهاء.

# الشكر في الاصطلاح:

الشكر في الاصطلاح هو: الاجتهاد في بذل الطاعة، مع اجتناب المعصية، في السر والعلانية.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤/ ٤٢٤)، تهذيب اللغة (١٠/ ١٠).

وقال بعضهم: «الشكر: هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم»(١).

وقال الفراء: «الشكر: معرفة الإحسان، والتحدث به»(٢).

فالشكر -إذن-: ظهور أثر النعم الإلهية على العبد: في قلبه إيهاناً، وفي لسانه حمداً وثناءً، وفي جوارحه عبادة وطاعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/١٦٦).

# الفرق بين الحمد، والشكر

الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود، بصفاته اللازمة، والمتعدية.

أما الشكر: فإنه يكون باللسان، والجنان، والأركان، ولكنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية.

فالحمد لا يكون إلا بالقول، أما الشكر: فيكون بالقول، والفعل، والقلب.

والحمد يكون بالصفات اللازمة، كالجهال، والمتعدية، كالإحسان، وأما الشكر: فلا يكون إلا على الصفات المتعدية، كالإحسان.

وقد يقع كلُّ منهما موقع الآخر(١).

وقيل: يوضع الحمد موضع الشكر، ولا يوضع الشكر موضع الحمد(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب (ص٣١).

# متعلقات الشكر

لما عرفنا أن الشكر: عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره، والثناء عليه؛ عرفنا أن الشكر يتعلق بثلاثة أمور: القلب، واللسان، والجوارح.

#### الشكر بالقلب:

الشكر بالقلب: هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها.

وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياها، من غَنيّ، أو وجيه، وينسى الله الذي أعطى الغني لكي يعطيه، والغنيّ مجرد وسيلة، والمعطي -حقيقة- هو الله، والناس -وللأسف- يشكرون المعرون المصدر!.

ولذلك، من المهم في تربية الأطفال أن يُعرَّفوا من أين جاءت النعم، وأن الله تعالى هو مصدر الرزق؛ فينشأ الطفل شاكراً ربه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣].

وبعد هذه المعرفة: فعلى الشاكر أن يحب المنعم والمتفضل عليه، بالنعم الظاهرة، والباطنة.

#### الشكر باللسان:

لسان المرء يعرب عما في قلبه، فإذا امتلاً القلب بشكر الله، لهج اللسان بحمده، والثناء عليه، وتأمل ما في أذكار النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من الحمد، والشكر، لرب العالمين:

١. فكان النبي صَالَمَتْهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ إذا استيقظ من نومه يقول: «الحُمْدُ لله اللّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النّشُورُ»(١)، وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء: «الحُمْدُ لله اللّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكرهِ اللهُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٤٠١)، وحسنه الألباني.

- ٢. وعن أنس رَحَوْلِقَهُ عَنهُ: أن رسول الله صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحُمْدُ لله اللَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِكَنْ لاَ كَافِيَ لَهُ، وَلاَ مُؤْوِيَ ١٠٠.
- ٣. وعن أبي أمامة رَسِّوَلِيَقَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَ تَهُ قَالَ: «الحَمْدُ اللهِ،
   كثيراً، طَيِّباً، مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلاَ مُودَّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنَا ١٤٠٠.
  - ٤. وفي دعاء سيد الاستغفار: ﴿ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ﴾ (٣).
- ٥. ومن أدعية التهجد: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ('')،
   «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ ('°).
- ٦. وعن عائشة رَحَوَلِيَهُ عَنهَا قالت: فقدت رسول الله صَرَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللّهُمَّ أَعُودُ بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِك، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك، وَأَعُودُ بِكَ مِنْك، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ »(٦).
- ٧. وفي أدبار الصلوات: عن معاذ بن جبل رَحْقِيَّكَ عَنْهُ: أن رسول الله صَالَّتَهُ عَنْهُ أخذ بيده وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّ لأُحِبُّكَ، ... لا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكركَ، وَشُكركَ، وَحُسْن عِبَادَتِك» (٧).

# الشكر بالحوارح:

والشكر بالجوارح يكون بالعمل الصالح، ومن وصايا القرآن لمن بلغ الأربعين: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٧٧٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود (١٥٢٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَنهُ ﴾ [الأحقاف: ١٥]، فسأل الله العمل الصالح، عقب سؤاله التوفيق إلى شكر نعمته.

ومن وسائل الشكر بالجوارح: التصدق عن كل مفصل، فعن أبي ذر رَجَوَلِيَهُ عَنهُ عن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَنهُ عن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، -وعدد المفاصل ثلاثهائة وستون مفصلا، فكيف يؤدى شكر هذه المفاصل؟ -، قال: "فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَمُهُي عَنْ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَمَهُي عَنْ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ» ('').

وعنه أيضا، عن النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ قال: "عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ". قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ، وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالُ؟ قَالَ: "لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ: التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَسْتَغْفِرُ الله، وَتَأْمُرُ بِالمُعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ، وَالْحَجَرَ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ، وَالْحَجَر، وَتَعْزِلُ الشَّعَى عَنِ اللهُ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ وَتَعْرَفُهُ بِشِدَةٍ فِرَاعَيْكَ إِلَى اللهُ فَانِ الشَّعَيْثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَةً فِرَاعَيْكَ مَعَ عَلِهُ اللهُ عَلَى عَاجَةٍ لَهُ قَدْ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبُوابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ "''.

والصدقات كثيرة جداً، جمعها الحافظ ابن رجب في شرحه على الأربعين النووية، المسمى «جامع العلوم والحكم»، ومنها: الصدقات البدنية، كما فعل ذو القرنين، عندما علم شعباً جاهلاً صناعة السدود؛ حتى تقيهم شر أعدائهم.

وكذلك من شكر الجوارح: سجود الشكر.

فعن أبي بكرة رَعِوَالِلَهُ عَنهُ: عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أنه كان إذا جاءه أمر سرور، أو بُشِّرَ به: خر ساجداً؛ شاكراً لله »(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٢١٤٨٤)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٧٧٤)، وصححه الألباني.

وأبو بكر رَحَيَلِكُ عَنهُ، لما جاءه خبر قتل مسيلمة المرتد، الذي ألَّب عليه العرب، وكان من أشد الناس على المسلمين: خرّ لله ساجداً(١٠).

وعن أبي موسى الهمذاني قال: كنت مع على رَحْوَلَهُ عَنْهُ يوم النهروان، فقال: «التمسوا ذا الثُدَية». فالتمسوه، فجعلوا لا يجدونه، فجعل يعرق جبين علي، ويقول: «والله ما كَذَبت، ولا كُذِبت». فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية، أو جدول تحت قتلى، فأتي به على، فخر ساجداً (٢٠).

لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قد أخبر علياً بأن ذا الثدية يكون مع الخوارج.

وكعب بن مالك رَخَالِتُهُ عَنْهُ لما تاب الله عليه: خر ساجداً؛ شكراً لله(٣).

وعن علي بن زيد بن جُدعان قال: «كنا عند الحسن البصري وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة العبدي، فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد، توفي الحجاج. فخرّ ساجداً (١٠٠٠).

وسجود الشكر لا يشرع لكل نعمة؛ وإنها يشرع للنعم المتجددة، قال النووي رَحمَهُ أَللَهُ: «سُجُودُ الشُّكْرِ سُنَّةٌ عِنْدَ مُفَاجَأَةِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ، وَلَا يُسَنُّ عِنْدَ اسْتِمْرَارِ النِّعَمِ ((). فمن النعم المتجددة مثلاً: ولادة مولود، أو الانتصار في معركة؛ ونحو ذلك.

### الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة:

فهي شكر بالقلب؛ لما تتضمنه من الإخلاص، والخشوع. وشكر باللسان؛ لما تتضمنه من قراءة للقرآن، وذكر للرحمن. وشكر بالجوارح؛ لما تتضمنه من سجود، وركوع، وتسليم. فالمحافظة على الصلاة سبيلٌ لأداء الشكر لله سبحانه وتعالى.

معرفة السنن (٤/ ٧٣)، زاد المعاد (٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) فضيلة الشكر، للخرائطي (٦٦).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٤).

# معاني الشكر الثلاثة

ينطوي معنى الشكر على معرفة ثلاثة أمور، هي معاني الشكر الثلاثة:

- ١. معرفة النعمة: أي استحضارها في الذهن، وتمييزها، والمسلم يتوصل بمعرفة النعمة إلى معرفة المنعم بها، فإذا عرف المنعم أحبه، فإذا أحبه جَدَّ في طلبه وشكره، ومن هنا تحصل العبادة؛ لأنها طريق شكر المنعم، وهو الله تَالِدُوتَهَالَ.
- ٢. قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد بها قسم له ربه من النّعَم، و لا يحتقر النعمة التي أنعم الله بها عليه.
  - ٣. الثناء على المنعم: وهو نوعان:

عام: وهو أن تصفه بالجود، والكرم، والبر، والإحسان، وسعة العطاء، ونحو ذلك.

وخاص: وهو أن تتحدث بنعمه عليك، وتخبر بوصولها إليك، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ [الضحى: ١١].

والتحديث المأمور به هنا فيه قولان:

القول الأول: أن تستعملها في طاعته.

والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك، وتعدّدها، فتقول: "أنعم الله علي بكذا، وكذا...»، ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير الآية: "أي اشكر ما ذكره من النعم عليك في هذه السورة، من جبرك يتياً، وهدايتك بعد الضلال، وإغنائك بعد العيلة».

ق ال أبو رجاء العطاردي: خرج علينا عمر ان بن حصين وعليه مطرف من خزّ، لم نره عليه قبل ذلك و لا بعده، فقال: إن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قال: "مَنْ أَنْعَمَ الله عَرَّقِبَلَ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ الله عَرَّيَبَلَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ"(١).

وعن النعمان بن بشير رَحَيَّيَهُ عَنهُ أَنه قال: قال النبي صَالَةَ المَّهُ عَلَى المنبر: «مَنْ لَمْ يَشْكُو الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُو الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو الله، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ الله شُكر، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالجُمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ "(").

وقال صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ بَحِيلَةٍ، وَلا سَرَفٍ، إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ("".

وقال الحسن: «أكثروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذكرها شكر ١٤٠٠.

ويقول الحبيشي:

عَلَى مَا حَبَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَمَا وَهَبْ وَلَكِنْ لِشُكر الله فَالشُّكر قَدْ وَجَبْ(°) نُحَدِّثُ بِالنَّعْمَاءِ شُكراً لِرَبُّنَا لَوَبُنَا لَوَبُنَا لَا لِفَخْرِ وَنَخْوَةٍ لَوَاللَّهُ الأَلِفَخْرِ وَنَخْوَةٍ

#### ضابط التحديث بنعمة الله:

ينقسم الخلق في تحديثهم بالنعمة إلى ثلاثة أصناف:

١. شاكر للنعمة، مثن بها.

٢. وجاحدٌ، كاتم لها.

٣. ومظهرٌ أنه من أهلها، وهو ليس من أهلها.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٩٤٨)، وصححه حققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (١٨٤٧٢)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٧٠٨)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٤) شعب الإيهان (٤٤٢١).

<sup>(</sup>٥) نشر طي التعريف (ص١٥٤).

فيظن بعض الجهال من الناس أن من التحديث بنعمة الله أن يشتري فاخر الثياب، ويركب أفخم السيارات، ويأكل أفضل الطعام وأثمنه، وذلك كله من الخطأ بمكان؛ فإن التحديث بنعمة الله إنها يكون بها يرزقك الله به، فإن آتاك خيراً كثيراً، لبست واشتريت ما يدل على سعة رزق الله عليك، وإن رزقك الله ما يكفي مؤونتك، وعيالك، ولم يوسع عليك كثيراً، تشتري ما يناسب الحال، وتنفق، ولا تتوسع، وتحمّل نفسك ما لا تطيق.

عن أسماء رَحِنَالِثَهُ عَهَا قالت: قال رسول الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمُ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ١٠٠٠.

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَانَا قَشِفُ الهَيئة فقال: «هَلْ لَكَ مَالُ؟» قُلْتُ: من كل المال؛ من الإبل، والرقيق، والخيل، فقال: «إِذَا آتَاكَ الله مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ»(").

فبيّن أن التحديث بنعمة الله وإظهارها، إنها يكون إذا آتاك الله مالاً.

### متى يترك التحدث بالنعمة؟

ترك التحدث بالنعمة عند أهل الحسد ليس من كُفرها، فهو لم يكتم ذكر النعمة شحاً بذلك، وتقصيراً في حق الله، ولكن لدرء مفسدة، وهي حسد صاحب العين، وكيده، وضرره، ودفع الضرر من المقاصد الشرعية.

als 48 48



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٢١)، ومسلم (٢١٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٩٢٩)، وصححه محققو المسند.

# كيفية الشكر

إن شكر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقيق خمسة أمور:

الخضوع لله، يقول البيضاوي رَحَمُهُ آللَهُ: «العمدة في شكر النعمة: استعمالها فيما خلقت لأجله، والإذعان لمانحها»(١).

۲. حبه سبحانه.

٣. الاعتراف بنعمته، والإقرار بها.

٤. الثناء عليه بها.

أن لا يستعملها فيما يكره، بل يستعملها فيما يرضيه. قال محمد بن كعب رَحْمَهُ اللهُ:
 «الشكر: تقوى الله، والعمل بطاعته»(٢).

قال ابن القيم رَحْمَهُ آللَهُ: «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم، على وجه الخضوع له، والذل، والمحبة.

فمن لم يعرف النعمة، بل كان جاهلاً بها: لم يشكرها.

ومن عرفها، ولم يُعَرِّف بها: لم يشكرها أيضاً.

ومن عرف النعمة، والمنعم، لكن جحدها، كما يجحد المنكر نعمة المنعم عليه بها: فقد كفرها.

ومن عرف النعمة، والمنعم بها، وأقر بها، ولم يجحدها، ولكن لم يخضع لـه، ولم يحبه، ويرض به، وعنه: لم يشكره أيضاً.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٠/ ٣٥٤).

ومن عرفها، وعرف المنعم بها، وأقر بها، وخضع للمنعم بها، وأحبه، ورضى به، وعنه، واستعملها في محابه، وطاعته: فهذا هو الشاكر لها (١٠٠٠).

### درجات الشكر لله:

هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيها بينها، فهل يتفاضل الشكر؟ الجواب: نعم، إن الشكر لابد أن يكون متفاضلاً أيضاً من قِبَل العبد، فكلها عظمت النعمة، وجب أن يزداد شكرها لله سبحانه وتعالى.

#### مقابلة النعمة:

الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ فإن مقابلة النعمة غير ممكنة، والله سبحانه و تعالى لا يناله شيء من عباده، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ [الحج: ٣٧].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ، إِلَّا بِنِعْمَةٍ تُوجِب عَلَى مُؤدى مَاضِي نعَمه بِأَدَاثِهَا، نِعْمَةً حادثةَ تُوجِبُ عَلَيْهِ شُكْرَهُ بِهَا ﴾ (٢).

والحمد لله الذي لم يُكلِّفنا بأداء مقابل النعمة، بل عفا عنا في ذلك، ورحم ضعفنا، فأنعم علينا النَّعَمَ السابغة، الكثيرة، وقَبِلَ منا الشكر القليل، قال سليهان التيمي رَحَمَهُ اللَّهُ إن الله أنعم على العباد على قَدْرِه، وكلفهم الشكر على قدرهم "(").

\* \* \*



<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١٦٨/١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) الشكر، لابن أبي الدنيا (٨).

# حكم الشكر

الشكر من أوجب الواجبات على المسلم، عليه أن يعرفه، ويتأمله، ويحقق معانيه في نفسه.

وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الشكر، ومن تلك الأدلة:

#### الأمر المباشر بالشكر:

قال تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

ففي الآية أمر صريح مباشر بالشكر، والأمر يقتضي الوجوب.

وقال سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ. فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكِرْ لِي وَلِوَٰلِيَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].

وسئل الرسول صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي المال نتخذ؟ فقال: «لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْباً شَاكِراً، وَلِسَاناً ذَاكِراً، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ»(١).

### ذم ترك الشكر:

قال تعالى: ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾ [يس: ٣٥]. يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: «أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه»(").

# أمر الأنبياء بالشكر:

ليس الشكرُ من العبادات التي أمرت بها هذه الأمة فقط، بل أُمِرَ بها مَن قبلَنا من الأمم،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (١٨٥٦)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي (٤/ ٢٦٨).

وذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمر الأنبياء بذلك، فقال سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ يَـٰمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْـ تُنُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيمِ فَخُذْ مَآ ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

#### تعليق العبادة بالشكر:

فالعبادة مترتبة على الشكر، فمن كان شاكراً فهو عابد لله، ومن لم يكن كذلك فليس بعابد، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

### بيان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر:

أخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق والأمر.

أما كونه الغاية من الخلق: ففي قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَمْتِكُمُ لَا تَعْلَمُون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨].

فبيّن أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم، وجعل لهم السمع، والأبصار، والأفئدة؛ لعلهم يشكرون.

و أما كونه الغاية من الأمر: ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

فبين أنه أمرهم بالتقوى؛ ليشكروه.

فالشكر غاية الخلق، وغاية الأمر، خَلَقَ ليُشْكرَ، وأَمَرَ ليُشْكرَ.

# ورود الكفر في معرض الذم:

لقد ذم الله تعالى الكفر في مواطن متعددةٍ من القرآن، قال تعالى: ﴿أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿أَفَيِا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغِمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وهذا الذم يُستنتج منه أنه لابُدَّ من القيام بضده، والذي هو الشكر، فتبين بهذا وجوب الشكر.

### تقسيم الناس إلى شاكر، وكافر:

لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسمٌ شاكر، وقسمٌ كافر، و لا ثالث لهما، قال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣].

فتبين من هذا التقسيم وجوب الشكر؛ لأن الكفر محرمٌ منهي عنه، وهو من أبغض الأشياء إلى الله، ولا يرضاه للناس، قال تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنكُمٌ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ ۗ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

# الأمور التي تؤدي إلى الشكر

لقد دلنا القرآن الكريم، والسنة النبوية، إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصلنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، ومن تلك الأمور:

#### • النظر إلى من هو دونك:

عن أبي هريرة رَسَخَلِشَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَةَ تَنْتَوَسَلَةَ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ»(١).

وعن الحسن رَحَهُ اللَّهُ قال: «لما عُرض على آدم ذريته، رأى فضل بعضهم على بعض، فقال: رب! لو سويت بينهم. قال: يا آدم، إني أحب أن أشكر، يرى ذو الفضل فضله؛ فيحمدني، ويشكرني»(٢).

وقال ابن القيم رَحَهُ أللَهُ الله سبحانه يحب أن يشكر، ويجب أن يُشكر، عقلاً، وشرعاً، وفطرةً، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب، وكيف لا يجب على العباد حمده، وتوحيده، ومحبته، وذكر آلائه، وإحسانه، وتعظيمه، وتكبيره، والخضوع له، والتحدث بنعمته، والإقرار بها، بجميع طرق الوجوب؟

فالشكر أحب شيء إليه، وأعظم ثواباً، وله خَلق الخلق، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل، ومن جملتها: أنْ فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة، والباطنة: في خلقهم، وأخلاقهم، وأديانهم، وأرزاقهم، ومعايشهم، وآجالهم، فإذا رأى المعافى المبتلى، والغنيُ الفقيرَ، والمؤمنُ الكافرَ؛ عظم

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۶۳).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٢٢٧).

شكره لله، وعرف قدر نعمته عليه، وما خصَّه به، وفضَّله به على غيره، فازداد شكراً، وخضوعاً، واعترافاً بالنعمة (١٠).

و مما يحفظ العبد من ترك الشكر، عندما ينظر إلى من هو فوقه: أن يعلم ويؤمن أن هذه قسمة الله، لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه، فليعلم أن الله قال: ﴿ وَهُو اللهِ عَلَكُمُ خَلَتُهِ اللهُ اللهُ قَالَ: ﴿ وَهُو اللهُ عَلَكُمُ خَلَتُهِ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ عَلَكُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

### تذكر نعم الله تعالى:

إِن نعم الله على العبد لا تُعَدُّ، ولا تُحْصَى، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

والعبد إذا تذكر تلك النعم: بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى، يقول الشوكاني رَحَهُ أللَهُ: «ذكر النعمة سبب باعث على شكرها»(٢).

كما أن الجهل بها سببٌ لعدم الشكر، قال الغزالي رَحَهُ أَللَهُ: "إنما انْسَدَّ طريق الشكر على الخلق؛ لجهلهم بضروب النعم الظاهرة، والباطنة، والخاصة، والعامة "(").

فأول نعمة أنعمها الله على خلقه: نعمة الخلق والإيجاد، فلم يجعلنا عدماً.

ثم أنعم علينا بنعمة الآدمية والإنسانية، فلم يجعلنا جماداً، أو حيوانات.

ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، فلم يجعلنا يهوداً، أو نصاري، أو بوذيين.

ثم أنعم علينا بنعمة الهداية، فلم يجعلنا من فساق وضلال المسلمين.

ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجماعة، فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة.

فإذا علمت -أخي المسلم- أن هذا كله من نعم الله عليك، كان حرياً بك أن تكون له شاكراً، ذاكراً، مخبتاً، منيباً، مطيعاً له بأنواع الطاعات.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١٢٦/٤).



<sup>(</sup>١) شفاء العليل (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ٣١٧).

وإن تذكير عوام الناس بِنِعَمِ الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة، فانظر إلى هذه الشمس، وكيف خلقها في هذا المكان، وجعلها تطلع في أزمنة معينة، بحيث لو بعُدت لتجمد الخلق، ولو اقتربت لاحترق الخلق.

وانظر إلى القمر، كيف لو أنه قد قرب لزاد المدّ، وغرقت الدنيا، ولو بعُدَ ليبست.

وتأمل لو لم يكن هناك غلاف جوي في الهواء، كيف كنا سنبعد الأشعة الضارة عنّا.

ومن نعم الله عليك أيها الآدمي: أن الله عَزَيْجَلَّ خص أباك آدم بخلقه بيده، من بين سائر المخلوقات، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَنْإِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥].

و تأمل في الآيات الكونية التي أنعم الله بها عليك، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ، ظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقان: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ آلَا الْمُعْرَ لَكُمُ اللَّائَهُ وَالنَّهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّائَهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّالْمَ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَنَلَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [النحل: ٨١]. ومن نِعَم الله علينا إكمال الدين، قال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

ومن ضلال البعض: نسبة نعم الله لنفسه، وذكائه، وقدرته، كفعل قارون الذي قال: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي ﴾ [القصص: ٧٨].

أو نسبة نعم الله إلى الآلات، كما يفعله بعض الجهال المعاصرين.

قــال الله تعــالى: ﴿ وَمَا يِكُم مِن يَعْـمَةِ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحــل: ٥٣]، وقــال ســبحانه: ﴿ أَفَرَءَ يَشُهُ اَلْمَآءَ الّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ مَا مَانَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْلَا نَشْـكُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨-٧٠].

ويستشكل البعض ما يُؤثّرُ عن بعض السلف، من أنهم وَدُّوا لو لم يخلقوا؛ فيظن أن هذا من باب عدم استشعار نِعْمَةِ الإيجاد والإحياء.

والحق أن هؤلاء السلف من أهل الشكر، ولكنهم قد تعتريهم بعض حالات الخوف، فيغلب عليهم؛ فيودون لو أنهم لم يأتوا إلى هذه الحياة؛ لئلا يحاسبوا، لا أن ذلك عادتهم ودأبهم.

### عِلم العبد أنه مسؤول عن النعم:

أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعم، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم يوم القيامة، ومحاسب عليها، حتى الماء البارد: قام بالشكر؛ مخافة أن يحاسب!.

ويشتط بعض الناس في فهم هذه المسألة، فيحرمون على أنفسهم النعم؛ لئلا يسألوا عنها يقوم القيامة، والله سبحانه قدرضي لنا أن نستمتع بها، وأمرنا بشكرها: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ١٠]، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنتُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧].

بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها.

وقد يُحرِّم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعم، ويستمتع بها قد يكون أكثر نعمة. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفالوذج. فقال: "و إي؟» قال: يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: "أفيشرب الماء البارد؟» فقال: نعم. فقال: "إن جارك جاهل؛ فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر "(').

ثم إننا نقول لهؤلاء القوم: هناك نِعَمٌ لا تستطيعون عدم الانتفاع بها، كنعمة التنفس، ودقات القلب، وجريان الدم، فهل تستطيعون شكرها؟

فإن قالوا: لا نستطيع شكرها.

نقول لهم: نعم، إنه لا يمكن للعبد أن يشكر نعمة من نعم الله عليه، ولكن يتمتع بالنعمة، ويعترف بها، ثم يعترف بالتقصير في شكرها، والتقصير في أمر الله، كما كان النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَةً يقول: "أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي "".

والخلاصة: أن من حرّم الطيبات على نفسه، وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي: فهو مذموم مبتدع، ومن أكلها، بدون الشكر الواجب فيها: فهو مذموم، وأهل الحق يتمتعون بالطيبات، بدون إسراف، ويشكرون الله على نعمه (٣).

## دعاء الله أن يعيننا على الشكر:

ومن الوسائل: أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر: فعن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُّلِيُّ، عَنْ الصَّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَحَيَّتَهَا أَنَّ رَسُولَ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "يَا الصُّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ"، فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ"، فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ". وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (''). الصَّنَابِحِيَّ، وَأَوْصَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ('').

### معرفة أن الله يجب الشكر:

قال قتادة: «إن ربكم منعم، يحب الشكر»(٥).



<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٣٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥٢٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٦/ ٢١٨).

# ثمرات الشكر

للشكر ثمرات، وفوائد متعددة، وهذه الثمرات لا يعود شيءٌ منها لله، بل هي للعباد خاصة، فإذا شكر العبد فإنها شكره لنفسه، وإذا كفر فإنها كفره على نفسه، قال سليهان عَلَيْهِ النَّهُ مُن العبد فإنها شكره لنفسه، وإذا كفر فإنها كفره على نفسه، قال سليهان عَلَيْهِ النَّهُ مُن كُمُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَر فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ مَن كَام أَخبر عنه سبحانه: ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُر وَمَن شَكر فَإِنَّ مَن كُلُو النمل: ٤٠].

### ومن ثمرات وفوائد الشكر:

#### النجاة من عذاب الله:

فقد بَيّنَ الله في كتابه أنه لا حاجة له إلى عذاب الخلق، إذا شكروا وآمنوا به؛ فقال: ﴿مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].

قال ابن جرير رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّ الله جل ثناؤه لا يعذب شاكراً، و لا مؤمناً ﴿ (١).

وقال الحسن البصري رَحَمَهُ اللهُ: "إن الله ليُمَتّعُ بالنعمة ما شاء، فإذا لم يُشْكر: قَلَبَها عليهم عذاباً »(٢).

### رضي الله سبحانه:

عن أنس بن مالك رَحِوَلِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ: ﴿إِنَّ الله لَيَرْضي عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) الشكر، لابن أبي الدنيا (١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٣٤).

### الاختصاص بمنة الهداية:

لقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الهداية من بين عباده، فقال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَكُولًا مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣].

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكراً نعمتي، ممن هو لها كافر، فمَنِّي على مَن مَنَنْت عليهم بالهداية جزاءُ شكره إياي على نعمتي، وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد، عقوبةُ كفرانه إياي»(١٠).

### المحافظة على النعمة:

الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها، ولذلك كان بعض العلماء يسمي الشكر ب(قيد النعم)؛ لأنه يقيد النعمة، فلا تنفلت، ولا تهرب.

قال عمر بن عبد العزيز رَحَمُهُ اللَّهُ: "قيدوا نعم الله بشكر الله الله "".

#### الزيادة:

وعد الله عَنَهَمَلَ في كتابه العزيز الشاكرين بالزيادة، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْنُدُ لَأَزِيدَنَكُمُ ۗ وَلَمِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَاهِ لَشَدِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٧] فالنعم تزيد بالشكر، وتحفظ من الزوال به.

قال الحسن رَحَهُ أَللَهُ: "بلغني أن الله عَنَّقِبَلَ إذا أنعم على قوم سألهم الشكر، فإذا شكروه كان قادراً أن يزيدهم، وإذا كفروه كان قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباً "".

ويقول الربيع بن أنس رَحِمَهُ آللَهُ: «إن الله ذاكرٌ مَنْ ذكره، وزائد من شكره، ومعذبٌ من كفره (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيبان (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيبان (٤٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢/ ٣٩).

و لهذا كانوا يُسمون الشكر باسمين: (الحافظ)؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة، و(الجالب)؛ لأنه يجلب النعم المفقودة(١).

وَلاَ تَنْسَ شُكر الله فِي كُلِّ نِعْمَةٍ يَمُنُّ بِهَا فَالشُّكر يَسْتَجْلِبُ النِّعَما

### عدم تعليق ثوابها بالمشيئة:

فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة، كقوله في إجابة الدعاء: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ ﴾ [الانعام: ٤١].

وقوله في المغفرة: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٩].

وقوله في الرزق: ﴿ وَأَللَّهُ يَرُّزُقُ مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

وقوله في التوبة: ﴿وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ ﴾ [التوبة: ١٥].

وأما الشكر: فإنه أطلقه، فقال: ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وقال في الآية الأخرى: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] فلم يقل: «سيجزي الشاكرين إن شاء»، أو: «سيجزي إن شاء الشاكرين».

#### إجابة الدعاء:

قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: «لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه، ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم، واشتغلتم بعيوب الناس»(۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/ ٣٠٣).



<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص٩٨).

# شكر الناس

لقد أمرت شريعتنا الإسلامية بشكر الناس على إحسانهم وفضائلهم علينا، ومن أخص من أُمِرنا بشكره: الوالدان، قال تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرٌ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤].

قال العلماء: «أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان، والتزام البر والطاعة له والإذعان: من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته، وشكره بشكره، وهما الوالدان»(١).

كما أمر النبي صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ مِسَالَةً بشكر كل من أسدى إليك معروفاً؛ ففي حديث جابر رَجَوَاللَهُ عَنهُ مرفوعاً: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ﴾ (١).

فإن لم تجدما تجزي به: فأثنِ على صاحب المعروف؛ كقولك له: جزاك الله خيراً؛ لأن الدعاء وسيلة للشكر، وقد قيل: "من قصرت يداه عن المكافآت، فليطل لسانه بالشكر».

ومِن شُكر الناس: عدمُ إظهار معايب العطاء، قال المناوي رَحِمَهُ اللهُ: «ومن تمام الشكر: أن يستر عيوب العطاء، ولا يحتقره»(٣).

وقد قُرِنَ شكر الله بشكر الناس؛ فعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَن النبي صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لاَ يَشْكُرُ الله مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨١٣)، وحسنه الألبان.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤)، وقال: حسن صحيح.

ومعنى الحديث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا كان لا يشكر الناس على معروفهم. أو معناه: من كان من طبعه وعادته كفر الناس؛ فسيكون من طبعه كفر خالق الناس.

### وهناك فرق بين شكر العبد وشكر الرب:

فشكر الرب فيه خضوع، وذل، وعبودية، أما شكر العبد: فهو مجازاته على إحسانه، والدعاء له، ولا يجوز صرف شيء من الخضوع، والذل، والعبودية، له.

قال بعضهم: «الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة، ولنظيرك بالمكافآت، ولمن دونك بالإحسان»(١).

وأيضاً: فإن الله سبحانه هو المستحق للشكر المطلق العام التام، فشكر العبد إنها يكون جزاءً على ما يسره الله على يديه من الخير، فيشكر الوالدين على تربيتهما، والمعلم على تعليمه، وهكذا(٢٠).

فليس شكر المخلوق قادحاً في شكر الخالق، بل المشكلة فيمن يشكر المخلوق و لا يشكر الخالق، هذه هي المصيبة.

### طلب الشكر من الناس:

إن المسلم إذا نفع أخاه لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه، بل عليه أن ينتظر الأجر والثواب من الله، وعدم شكر أخيه له لا يعني عدم حصول قصده، إلا إذا كان قصده هو شكر الناس له، فهو - إذاً- صاحب رياء وسمعة، نسأل الله السلامة والعافية.

بل إن العلماء ذكروا أن صاحب المعروف إن كان يُعرَف منه أنه يريد الثناء، فلا ينبغي لمن أخذ منه المعروف أن يثني عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر ظُلُمٌ، وقد نهينا عن الإعانة على الظلم (٣٠).

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي (ص٦١٥).

# كفر النعمة

الكفر ضد الشكر، وقد حذّرنا الله سبحانه من كفر نعمه التي أنعم بها علينا، والسلف رضوان الله عليهم كانوا يخشون كثيراً من كفر النعمة.

فعمر بن عبد العزيز رَحَمَاللَهُ كان إذا قلّب بصره في نعمة أنعمها الله عليه قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفراً، أو أكفرها بعد معرفتها، أو أنساها، فلا أثني بها ١٠٠٠.

وقد يحصل من بعض الناس كفرٌ للنعم في بعض الأحوال، فمن ذلك:

#### • الكفر عند المصائب:

قال تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ﴾ [هـود: ٩]. قال ابن جرير: «كفور لمن أنعم عليه، قليل الشكر لربه المتفضل عليه بهاكان وهب له من نعمته»(٢).

وإذا علم الإنسان أنه ما من مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبه، فإنه يحمد الله على هذا، ويلوم نفسه على التقصير. قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كُمُ إِلَّا فِي مَن بَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِن مَصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَيْدِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا أَن ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ آ لِكَيْ لَا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا ءَاتَك مُ أَللهُ لَا يُحِبُّكُلًا فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وقد ذم الله الكنود، وهو الذي يكفر بالنعمة عند المصيبة، قال الحسن في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦]، قال: ﴿ أِي: يعدّ المصائب، وينسى النعم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان (٥٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٧/ ٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٠).

وإذا نظرت إلى بعض التجار اليوم تجده يجحد النعمة، ولا يقرّ بها؛ لقلة الربح عن ذي قبل، أو حصول بعض الكساد في تجارته، ويقول: ليس هناك بيع ولا خير، وإنها نعيش في خسارة! والواجب عليه أن يحمد الله على كل حال.

وهذا الأمر في النساء أظهر، فلو أحسنتَ إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك تقصيراً؟ قالت: ما رأيت منك خيراً قط!، وهذا ظلم، والنساء أكثر أهل النار؛ لأنهن يكفرن العشير، فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يولج النار، فها حال من يكفر نعمة الله؟!.

# الصبر والشكر

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ: «الإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر ١٠٠٠.

وقد تنازع أهل العلم في الفقير الصابر، والغني الشاكر، أيهما أفضل؟

فالشكر مع المعافاة -عند بعض أهل العلم- أعظم من الصبر على الابتلاء.

قال مطرف بن عبد الله رَحمَهُ اللَّهُ: « لأن أعافي فأشكر، أحبُّ إليّ من أن أبتلي فأصبر » (").

يعني: لو رزقت الشكر على النعم، خيرٌ من أن أبتلى فأصبر، والنبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى بأن نسأل الله العفو والعافية (٣)، ولم يوص بسؤال المصيبة والصبر.

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبر مع الابتلاء، خير من الشكر مع المعافاة.

والظاهر أن كلاً من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضل، فالشكر في حق الغني أفضل، والصبر في حق الفقير أفضل.

سئل أبو سهل الصعلوكي رَحمَهُ أللَهُ عن الشكر والصبر: أيها أفضل؟ فقال: «هما في محل الاستواء، فالشكر وظيفة السراء، والصبر وظيفة الضراء»(٤).

### الشكر على المصيبة:

والأرفع من الصبر على المصيبة: شكرٌ الله عليها.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٦٨)، شعب الإيمان (٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٣٥٩٤)، وحسنه.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور (١/ ٣٧١).

أُزِيحَتْ لِنَفْسِي عِلَّتَاهَا فَأَعْرَضَتْ عَنِ البَّثِ وَالشَّكُوَى إِلَى الشُّكُرُ وَالْحُمْدِ (١) والمصيبة لا تخلو من نعمة يجب الشكر عليها.

قال إمام الحرمين الجويني رَحمَهُ الله: «شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها؛ لأنها نعم بالحقيقة، بدليل أنها تعرّض العبد لمنافع عظيمة، ومثوبات جزيلة، وأغراض كريمة، تتلاشى في جنبها شدائد»(٢).

وقال شُريح رَحَهُ اللهُ: «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا تكون في دينه، وأن لا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة، فقد كانت (٣).

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه، ولم تكن أعظم مما هي عليه، ويحمد الله ويشكره أنها قد وقعت وانقضت.

و مما يُعين على الشكر على المصيبة: معرفةُ المحاسن المترتبة عليها، كالثواب الحاصل لمن أصابت تلك المصيبة، قال الغزالي رَحمَهُ اللهُ: «من لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة: لم يُتصور منه الشكر على المصيبة »(٤).

ale ale ale

<sup>(</sup>١) قرى الضيف (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٢٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٤/ ١٣١).

### الخاتمة

مَنَّ الله علينا بأنواع النعم الظاهرة، والباطنة، فوجب علينا شكره، وعبادته.

وقد وصف الله سبحانه الشاكرين من عباده بأنهم قليل؛ فقال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى اللَّهَ كُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. وقال سبحانه: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَ ٱكْتُـٰ أَكُـٰثُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وسمع عمر بن الخطاب رَضَالِقَهُ عَنهُ رجلاً يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: «ما هـذا؟ » قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، وقال: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال: ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤]. قال عمر: «صدقت» (١٠).

وسبب هذا: أن إبليس قد أخذ على عاتقه أن يضلّ البشر، ويمنعهم من الشكر، قال تعالى مخبراً عنه: ﴿ ثُمَّ لَاَتِيَنَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧].

فعرف إبليس أهمية منزلة الشكر، فأراد صدّ العباد عنها، قال بعضهم: «لو علم الشيطان أن طريقاً توصل إلى الله أفضل من الشكر: لوقف فيها»(١).

لذلك، فالشكر يحتاج إلى مكابدة، ومجاهدة.

وفي قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤] يقول الحسن رَحَمَهُ اللَّهُ: «يكابد الشكر على السراء، ويكابد الصبر على الضراء»(٣).

<sup>(</sup>١) الزهد، للإمام أحمد (٥٩٣)، عدة الصابرين (ص١١٨).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢٠/ ٥٦).

فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول، والاعتصام بكتابك، وسنة نبيك، وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا، وارزقنا القيام بشكرك على الوجه الذي يرضيك عنا، واحفظنا من وساوس الشياطين، إنك سميع الدعاء.

وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً.



# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع، أسئلة إجاباتها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ما الفرق بين الحمد والشكر؟
  - للشكر ثلاثة معان، اذكرها.
- ٣. ما هو ضابط التحدث بنعمة الله تعالى؟
  - ٤. متى يجب كتم النعمة؟
- تنوعت الدلائل الدالة على وجوب الشكر، اذكر بعضها.
  - ٦. لتحقيق الشكر وسائل وطرق، فما هي أبرزها؟
- ٧. الشكر عبادة، ولكل عبادة ثمرات، فما هي ثمرات الشكر؟
  - ٨. ما الفرق بين شكر الرب، وشكر العبد؟

- ٩. أيهما أفضل: الفقير الصابر، أم الغني الشاكر؟
- ١٠ تحدث الإمام ابن القيم عن الشكر والصبر بإسهاب في أحد مؤلفاته، فها هو اسمه؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- قال ابن القيم: «الإيهان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر»، وضح ذلك.
  - تتجلى في الصلاة أنواع الشكر الثلاثة، بين ذلك.
- ٣. قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: ١١] ما التحديث
   المأمور به في هذه الآية؟
  - ٤. متى يستحق العبد وصف اشاكراً لأنعمه ١٠
    - ٥. هل شكر العبدالله من باب مقابلة النعمة؟
  - ٦. (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) اشرح هذا الحديث.
  - ٧. ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شكر الناس للناس، فما هي؟
    - ٨. لكفران النعم صور متعددة،ما هي أعظمها؟
      - ٩. كيف نشكر الله على المصائب؟
    - ١٠. ﴿ أَفَلَا أَكُونَ عَبِداً شَكُوراً ﴾ ما مناسبة هذا الحديث؟
      - ١١. اذكر كتابين تحدثا عن الشكر؟



# أعمال القلوب



الصبر

# مُقتَدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن الله جعل الصبر جواداً لا يكبو، وصارماً لا ينبو، وجنداً لا يُهزم، وحصناً لا يُهدم، ومطيّـة لا يُصلّ الصبر، ومحلُّه من الظفر محلُّ النصر مع الصبر، ومحلُّه من الظفر محلُّ الرأس من الجسد، وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

والصبر زاد المجاهد إذا أبطأ عنه النصر، وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة، وزاد العالم في زمن غربة العلم، فهو زاد الكبير والصغير، والرجل والمرأة، فبالصبر يعتصمون، وإليه يلجئون، وبه ينطلقون.

فها الصبر؟ وما أنواعه؟ وما ثمراته؟ وكيف نصل إليه؟ وما العوائق والآفات التي تقف في سبيله؟

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل.

نسأل الله الإعانة والتوفيق، إنه سميع مجيب الدعاء.



## تعريف الصبر

### الصبر في اللغة:

الحبس، قال تعالى: ﴿ وَأَصَيِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ﴾ [الكهف: ٢٨] يعني: احبس نفسك معهم.

وقال بنو إسرائيل؛ كما أخبر الله عنهم: ﴿ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ [البقرة: ٢١]. أي: لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد.

وقُتِلَ فلان صبراً، أي: حُبِس لأجل أن يُقتل، حتى قُتِل.

يقال: صبر يصبِر صبراً.

والصَّبْر نقيض الجزع، والرجل صابرٌ، وصبَّار، وصبير، وصبور، والأنثى صبور أيضاً. والتصبر: تكلف الصبر.

وقيل: مراتبُ الصَّبْرِ خَمْسةٌ: صابِرٌ، ومُصْطَبِرٌ، ومُتَصَبِّرٌ، وصَبُورٌ، وصَبَّارٌ.

فالصابر: أعمها. والمُصْطِبِرُ: المُكتسِب للصبر المُبْتلى به. والمُتَصَبِّر: مُتَكلِّف الصبر، حامل نفسه عليه. والصَّبُور: العظيم الصبر، الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الشديد الصبر(١).

## والصبر في الاصطلاح:

حبس النفس عن محابها، وكفّها عن هواها.

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١٢/ ٢٧٣)، لسان العرب (٤٣٨/٤).

أو حبس النفس على فعل شيء أراده الله، أو عن فعل شيء نهى الله عنه. ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه كَفَّ نفسه عن الجزع.

وسُمّي رمضان بشهر الصبر؛ لأن المسلمين يجبسون أنفسهم عن تناول الطعام، والشراب، والشهوات فيه(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/ ٢٦٠).

## مراتب الصبر

الصبر ليس مرتبة واحدة، بل هو على مراتب، وبعض تلك المراتب أفضل من البعض الآخر.

فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي؛ لأن جنس فعل الواجبات أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات.

والصبرُ عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار المؤلمة؛ لأن الصبر على الواجب والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية، لكن المصيبة شيء يجري على العبد بغير اختياره؛ لذلك كان الصبر عليه أنزل درجة من الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته.

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وبيعه، وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر.

وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار، ورضى، ومحاربة للنفس، ولاسيها مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شاباً، وداعية الشباب إليها قوية، وعزباً، ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريباً، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه مَن بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكاً، والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحرّ، والمرأة جميلة، وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصَّغَار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً، وإيثاراً لما عند الله، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟!

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية ا(١٠).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ١٥٦ -١٥٧).

## حكم الصبر

لقد أمر الله سبحانه بالصبر فقال: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آصَبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة: ٤٥].

كما أنه سبحانه نهى عن ضده، فقال: ﴿ فَأَصَيِرَكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسَتَعْجِل لَمُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال لمن واجه المشركين: ﴿ فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥]، وقال: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح.

ومما يدل على أن الصبر قد لا يكون لازماً: قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّنَهِ فِيكَ ﴾ [النحل: ١٢٦]، فيجوز للمظلوم أن يقتص من ظالمه بمثل ما ظلمه، ولكن ترك الانتقام، والصبر عن ذلك، خيرٌ من الانتقام.

فَدَلَّ ذلك على أن من الصبر ما يكون مستحباً، ولو كان واجباً بكل أنواعه؛ لأوجب الله سبحانه الصبر في هذه الحالة.

قال ابن القيم رَحِمَهُ الله: «الصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، وعنه مكروه، والصبر عن الحرام واجب، وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب، وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح»(١).

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص٢٣).

فالصبر واجب في الواجبات، وواجب عن المحرمات، وواجب في عدم الجزع، والتسخط على أقدار الله المؤلمة.

فالصبر على صلاة الفجر واجب.

والصبر عن الزنا ومسبباته واجب.

والصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجب.

ومستحب على المندوبات، وعن المكروهات.

فالصبر على قيام الليل مستحب.

والصبر عن شرب الماء قائماً مستحب.

وقد يكون مكروهاً: إذا صبر عن المستحب، ولم يفعله، وصبر على فعل المكروه.

وقد يكون محرماً، وذلك بالصبر على المحرمات.

كصبر الرجل على من يقصد أهله بسوء، وهو قادر على دفعه.

وقد يكون مباحاً، وهو الصبر على المباحات، أو عنها.

# أنواع الصبر بحسب محله

### الصبر نوعان:

- ۱ . بدنی .
- ۲. ونفسي.
- وكل منهما قسمان: اختياري واضطراري، فصارت القسمة أربعة:
  - ١. بدني اختياري: كتعاطي الأعمال الشاقة.
- ٢. بدني اضطراري: كالصبر على ألم الضرب؛ لأنه يُضرب، وماله حيلة إلا الصبر.
  - ٣. نفسي اختياري: كصبر النفس عن استماع الموسيقي -مثلاً-.
  - ٤. نفسي اضطراري: كصبر النفس عن فقد المحبوب، الذي حيل بينها وبينه.
- والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين، ولكن الصبر الاختياري، هو الذي يميز الإنسان عن البهيمة.



## وقت الصبر

عن أنس بن مالك رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: مرَّ النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بامراَّة تبكي عند قبر فقال: "اتَّقِي الله وَاصْبِرِي"، قالت: إليك عَنِّي، فإنك لم تُصَبْ بمُصيبتي! ولم تعرفه - فلم يشأ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يجادل المرأة في هذه الحال، وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا الحال - فقيل لها: إنه النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: "إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى "().

قال القرطبي وَحَمَّهُ آللَهُ: "إنها الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الشواب عليه، إنها هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب، وتثبته في مقام الصبر، وأما إذا بردت حرارة المصيبة، فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لابد للأحق منه بعد ثلاث "(٢).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٢٣)، ومسلم (٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/ ١٧٤).

# حقيقة الصبر

#### الصبر على طاعة الله:

الصبر على طاعة الله أعظم أنواع الصبر، وأشده على النفوس، وقد أمر تعالى به في مواضع من كتابه فقال: ﴿فَاعَبُدُهُ وَاصْطِيرُ لِعِبَدَيَهِ ﴾ [مريم: ٦٥]، ولفظ (اصطبر) أكمل وأبلغ من لفظ (اصبر)؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقال تعالى: ﴿ وَأَمُرُ أَهَلَكَ مِن لفظ (اصبر)؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقال تعالى: ﴿ وَأَمُرُ أَهَلَكَ مِن لفظ وَاصَبَرِ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢] أي: اصبر على الصلاة، بإقامتها، بحدودها، وأركانها، وآدابها، وخشوعها.

وحقيقة الصبر على الطاعة إنها تكون في ثلاثة أحوال:

قبل الطاعة: وذلك بالصبر على تصحيح النية، وطرد شوائب الرياء.

وأثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيها، وعدم التكاسل في أدائها، ومراعاة واجباتها، وأركانها، ونحو ذلك.

وبعد الفراغ منها: وذلك بالصبر على عدم إفشائها، وعدم العُجْب، والمَنِّ بها، قال تعالى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، وقال: ﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ﴾ [عمد: ٣٣].

### الصبر عن المعاصى:

وهو مثل سابقه؛ فيجب الصبر عن المعصية قبل تركها، باستحضار النية، وأثناء الترك، بالصبر عنها، وعدم مزاولتها، وبعد ذهاب داعي المعصية، بعدم العجب بتركها.

### الصبر على المصائب:

فالذي ينافي الصبر، هو: مثل ما يحدث من النائحات، وغيرهن، من لطم الخدود، وشق الجيوب، وضرب الرؤوس، مع الصراخ، والعويل، والدعاء بدعوى الجاهلية.

وأما أن يخبر الإنسان الطبيب بعلته؛ ليداويه: فلا بأس بذلك، وكذا أنين المرض وتألمه الذي يقصد به الاستراحة، والتنفيس عن ألمه.

وأما قول سفيان الثوري رَحَمُهُ اللَّهُ: «ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك، و لا بمصيبتك، و لا تزكي نفسك»(٢).

فالمقصود به: ألا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبيل التسخط، وعدم الرضا، أمّا إذا حدثت بها، وأردت من وراء ذلك غرضاً صالحاً؛ كأن تسأل الناس عن سبيل علاج لمرضك، أو كيفية الخروج من مأزقك، ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس من باب التسخط، ولا يُخرج الإنسان عن كونه صابراً.

وليس كل من يَدَّعي الصبر يكون صابراً؛ بل إن كثيراً من الناس يكون ظاهر حاله الصبر على المصيبة، ولكنه في قرارة نفسه قد أصابه الجزع.



تفسير ابن كثير (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق (١/ ٢٧٧)، تفسير الطيري (١٦٦/١٢).

# ثمرات الصبر

إن الصبر وسيلةٌ للحصول على ثمراتٍ كثيرة، ومنافع جمة، وفوائد عظيمة؛ كما أنه يعود على المؤمن بكل خير وفلاح.

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى فَهَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلاَّ لِصَابِرِ (١)

وانظر إلى نبي الله يوسف عَيَّهِ الشَّلَامُ حينها صبر على حبسه؛ أوصله ذلك إلى الملك.

أَمَا فِي رَسُولِ الله يُوسُفَ أُسُوةٌ لِثْلِكَ مَسْجُوناً عَلَى الظُّلْمِ وَالإِفْكِ أَقَامَ جَمِيلَ الصَّبْرِ فِي الحَبْسِ بُرْهَةً فَأَسْلَمَهُ الصَّبْرُ الجَمِيلُ إِلَى المُلْكِ''

قال الغزالي رَحِمَهُ أَللَهُ: «وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف، وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة لها»("). وإليك بعض هذه الثمرات التي ينتجها الصبر للصابرين:

### • الفلاح نتيجة للصبر:

ربط القرآن بين الصبر والفلاح، وجعل الفلاح نتاجاً للصبر، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، فعلّق الفلاح بمجموع هذه الأمور.

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (١٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٤/ ٦١).

### • سبب لعدم الخسران:

حكم الله بالخسران على بني الإنسان، إلا من آمن وعمل صالحاً، وكان من الصابرين، فقال: ﴿وَالْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ أَبِالصَّرِ ﴾ [العصر: ١-٣].

### حصول المغفرة، والأجر الكبير:

رُتِّبت المغفرة، والأجر الكبير، على الصبر، مع العمل الصالح، قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْضِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرٌ ﴾ [هود: ١١].

### الصبر طريق الجنة:

بشر النبي صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذي يصبر على فقد عينيه بالجنة، فعن أنس بن مالك رَحَالِيَهُ عَنْهُ قال: سمعت النبي صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: ﴿إِنَّ الله قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ ؟ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّة ﴾ (١) يريد عينيه.

ولا يُقبض لمؤمن صفي من أهل الأرض، فيصبر ويحتسب؛ إلا كان له الجنة، فعن أبي هريرة صَيَّلِتُهُ عَنْ أَلْ اللهُ عَنْ أَلْ عَنْ أَلْ عَنْ أَلْ عَنْ أَلْ عَنْ أَلْمُ عَنْ أَلْمُ عَنْ أَلْمُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْدِي جَنْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيّةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلاَّ الجَنّة "").

وهذه امرأة بشرها النبي صَالَقَهُ عَلَيه وَسَالَة بالجنة إن صبرت على الصرع، فعن عطاء بن أبي رباح رَحَهُ أَللَهُ قال: قال لي ابن عباس: ألا أُرِيكَ امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صَالَقَهُ عَلَيه وَسَلَم فقالت: إني أُصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: "إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيكِ». فقالت: أَصْبِرُ. فقالت: إني أَتكشف، فادعا لها(").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٢٨)، ومسلم (٢٥٧٦).

وخاطب تعالى المؤمنين، وبين لهم أن دخول الجنة يسبقه ابتلاء، ولابد من الصبر على ذلك الابتلاء، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ وَلَجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ وَلَا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ فِي قَلُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ مِن قَبْلِكُم مَّ مَّسَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلطَّرَاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ اللهِ وَرَبِّ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وعن علي بن الحسين رَحَمُ أُللَهُ قال: "إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم أهل الصبر. فيقوم ناس من الناس، فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة، فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: ما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معصية الله عَرْفَتِكُ. قالوا: ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين»(١).

وعن أنس بن مالك رَجَعَلِيَهُ عَنهُ قـال: قال رسـول الله صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ حُفَّتِ الْجَنَّـةُ بِالمُكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (٢).

فكيف تدخل الجنـة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقي نفسـك النـار بدون صبر عن الشهوات؟

فالحديث يدل على أنه لا طريق للجنة إلا عبر المكاره؛ لأنه قال: (حُفّت) أي: من جميع الجهات، فإذا لم تركب المكاره لم تدخل الجنة، فلا يمكن دخول الجنة إلا باختراق المكاره، ولا يمكن اختراقها، إلا بالصبر، وأما النار: فإنها حفت بالشهوات، ولا يمكن إنقاذ النفس من دخول النار، إلا بالصبر عن المعاصي.

### سلام الملائكة على الصابرين في الجنة:

### • بيت الحمد:

إذا صبر العبد على فقد الولد؛ عوضه الله عن ذلك ببيت له في الجنة، اسمه: «بيت

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ١٣٩ - ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٢٢)، ورواه البخاري (٦٤٨٧)، من حديث أبي هريرة بلفظ: (حجبت) بدلًا من: (حفت).

الحمد»، فعن أبي موسى الأشعري رَحْوَلِكُهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَلَّلَهُ عَلَى قَال: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ اللهُ صَلَّلَهُ عَلَى اللهُ صَلَّلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

## • عدم ضياع الأجر:

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصِّبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [بوسف:

### الحصول على ثواب الله:

قال تعالى عن أهل العلم، الذين علَّمُ وا قومهم، المفتونين بقارون: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَيُلَكُمُ وَالْمُ اللَّذِينَ عَلَّمُ وَا عَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ٱلصَّكِرُونِ ﴾ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ اللَّهُ الصَّكِرُونِ ﴾ [القصص: ٨٠].

## مضاعفة أجر الصابرين:

أخبر سبحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرين، فقال: ﴿أُولَٰكِيكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص: ٥٤].

و إذا كانت الأعمال لها أجر معلوم محدود؛ فإن الصبر أجره لا حدله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوكَى الصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

قال سليمان بن القاسم رَحمَهُ اللهُ: «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، قال: كالماء المنهمر "(").

وقال الأوزاعي رَحْمَهُ آللَهُ: «ليس يوزن لهم، ولا يكال لهم، إنها يُغرف لهم غرفاً ١٠٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٠٢١)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>۲) ذم الهوى (ص٦٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٩).

### نيل الإمامة في الدين:

علَّق الله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين؛ فقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوأً وَكَانُواْ بِثَايَدَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

قال ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: «فالصبر، واليقين؛ بهم تُنال الإمامة في الدين»(١).

#### معية الله سبحانه وتعالى:

جعل الله معيته للصابرين، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣].

### • حصول الصابر على العون:

جعل سبحانه وتعالى الصبر عوناً وعدة، وأمر بالاستعانة به، فقال: ﴿وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾ [البقرة: ٤٥]، فمن لا صبر له لا عون له.

### • حصول النصر:

عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسِ رَجَوَلِيَهُ عَنْهُ، عن النبي صَالَةَ مُعَلَّدُهُ وَسَالَةً، قال: «وَاعْلَـمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ٣(٢).

وقد أمد الله الصحابة بالملائكة حينها صبروا واتقوا، قال تعالى: ﴿ بَالَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

وكان من أسباب انتصار بني إسرائيل على فرعون: صبرهم على ما أصابهم، قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكُنَا

فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يل بِمَا صَبَرُوا أَودَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعِرْشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

يقول الشافعي رَحْمَهُ آللَهُ: «أصل الصبر الحزم، وثمرته الظفر»(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٨٠٣)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٥١ /٤٠٨).

### النجاة من كيد الأعداء:

جعل سبحانه الصبر والتقوى جُنَّة عظيمة، من كيد العدو ومكره، فقال: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَكَنَّدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

### الصلاة من الله، والرحمة، والهداية:

جعل سبحانه للصابرين أموراً ثلاثة لم يجعلها لغيرهم، وهي: الصلاة منه، والرحمة، والمداية، فقال: ﴿وَبَشِرِ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الَّذِينَ إِذَا آصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْحَداية، فقال: ﴿وَبَشِرِ الصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمَايَةُ مَا اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### • نيل محبة الله سيحانه:

علَّق تعالى محبته بالصبر، وجعلها لأهل الصبر، فقال: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِ قَنْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

### نیل ثناء الله سبحانه:

كَمَا أَثْنَى الله على عبده أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ بأحسن الثناء؛ لأنه صبر، فقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٤٤].

### • الصبر ضياء:

عن أبي مالك الأشعري رَعَوَلِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْدَ «الصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، أَوْ عَلَيْكَ »(١).

## الانتفاع بالآيات:

أخبر عَزَقِيَلُ أنه لا ينتفع بآياته، ولا يستفيد منها، إلا صاحب الصبر، المكثر منه، فأتى به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسَون بِنَايَنَيْنَا أَنْ أَخْرِجُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٣).

### نيل المطلوب والحصول على الحاجة:

قال بعضهم:

لاَ تَبْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْطَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ القَرْعِ لِلأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا

وقال الآخر:

وَقَــلَّ مَـنْ جَـدَّ فِي أَمْــرٍ نِحَـاوِلُـهُ وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلاَّ فَازَ بِالظَّفَرِ (١)

### إخلاف الله عليه:

عن أم سلمة رَعَوَلِيَهُ عَنهَا، أنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يقول: "مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلاَّ أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْراً مِنْهَا»، قالت: فلها مات أبو سلمة قلت: أيُّ المسلمين خير من أبي سلمة؟ ... ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صَلَّتَهُ عَيْدُوسَلَمُ (").

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة (٢/ ٣٣-٣٤).

<sup>(</sup>٢) المستطرف (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١٨).

## والصبر سبيل العز في الدنيا:

إن الصبر هـو طريق؛ لينال العبدبه عز الدنيا؛ وذلك لأنه لا يحني رأسـه للناس، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الغير.

في غزوة اليرموك نادى أبو الأعور السلمي: «يا معشر قريش! خذوا نصيبكم من الأجر والصبر، فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة، وفي الآخرة رحمة وفضيلة، فاصبروا، وصابروا»(١).

وقال سليم بن المهاجر الجيلي:

كَسَوْتُ جَمِيلَ الصَّبْرِ وَجْهِي فَصَانَهُ بِهِ الله عَنْ غِشْيَانِ كُلِّ بِخِيلِ (١٠



تاریخ دمشق (۲۶/۵۹).

<sup>(</sup>٢) المستطرف (١/ ١٥٩).

## مجالات الصبر

أصل الصبر يقع على ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى قضائه وقدره. ومجالات ذلك كثيرة، ونذكر هنا أهم تلك المجالات:

- ١. الصبر على بلاء الدنيا: إن الدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعب، والمصاعب، ولا يمكن لشخص أن ينال فيها السعادة والهناء فقط، بل لابد أن يبقى في معاناة دائمة ما دام فيها، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤] أي في مشقة، وعناء، وبلاء، وفتنة، وقال: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِيرِ البقرة: ١٩٥].
- ٢. الصبر على مشتهيات النفس: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا الصبر على مشتهيات النفس: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو أَمْوَلُكُمْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٩].

عن عبد الرحمن بن عوف رَسِحَيَلِتَهُ عَنْهُ قَالَ: «ابْتُلِينَا مع رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالضَّرَّاءِ فصبرنا، ثم ابْتُلِينَا بالسَّرَّاءِ بعده فلم نصبر »(١).

فبعض الناس إذا ابتلي بالسبحن مثلاً يصبر، ولكنه إذا ابتلي بالسراء بعد ذلك، وفتحت عليه الدنيا، والأموال، والعيال، فإنه لا يصبر، فليس كل الناس سواء في الصبر، وقالوا: «البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا صدّيق»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٦٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة (٢٧٠)، تسلية أهل المصائب (ص١٨٥).

والصبر على مشتهيات النفس، لابد أن يكون من وجوه أربعة:

- أن لا يركن إليها، ولا يغتر بها.
- أن لا ينهمك في نيلها، ويبالغ في استقصائها، كما يفعل بعض أصحاب الأموال،
   ممن لا يجدون وقتاً، حتى للصلاة، أو ذكر الله عَرَّيَكًا، فوقته مليء بالاجتماعات،
   والسفريات، وليس عنده وقت لذكر الله تعالى.

وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيفته يضيع العبادات، والواجبات الشرعية، ويرتكب المحرمات من أجلها؛ فهو منهمك في عمله، وعمله عنده هو كل شيء، فهو يعبد العمل، كما قال أحد حكماء الإنجليز: "إن الناس في بريطانيا يعبدون البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة!».

- أن يصبر على أداء حق الله فيها: كالزكاة، وحقوق ذوي الأرحام، والصدقات.
  - أن لا يصرفها في حرام.
- ٣. ومن مجالات الصبر: الصبر عن التطلع إلى ما بأيدي الآخرين، وما يَنْعمون به من مال وبنين، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ الْرَوْجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ اللَّيَوْةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١]، أي: إنها أعطيناهم لنفتنهم.

و الله تعالى قد بَيَّن أن بعض الناس قد يُرزق المال، والبنين؛ استدراجاً، فقال: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي لَلْغَيْرَتِ ۚ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦].

ع. ومن مجالات الصبر العظيمة: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه غير خافٍ على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين، وهذا البعد يستلزم منهم اجتهادا في الدعوة، وإنكاراً للمنكرات، وصدعاً بالحق، فعمر بن عبد العزيز رَحَمَهُ ألله لما استشعر المسؤولية الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة، قال: «ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه الأعجمي، وهاجر عليه الأعرابي، حتى حسبوه ديناً، لا يرون الحق غيره "(۱).

<sup>(</sup>١) الاعتصام، للشاطبي (١/ ٣٢).

وهـذا نوح عَنَهَالسَّلَمُ صبر صبراً عظيماً في الدعوة، فصبر ألف سـنة إلا خمسـين عاماً، على جميع أنواع الابتلاءات: ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُو دُعَآءِى إِلَّا فِرَارًا ﴾ [نوح: ٥-٦].

ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقط، وإنها قد تكون نفسية، بها يسمعه الداعية من كلام أعداء الدعوة، المؤذي له نفسياً: ﴿لَتُبُلُونَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَمْرَكُوا أَذَك كَثِيرَ اللَّهُ مُورِ ﴿ [آل عمران: ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَيلًا ﴾ [المزمل: ١٠].

بل قالوا لأقوامهم: ﴿ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [براهيم: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْكُذِ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آلَنَهُمْ نَصَّرُنا﴾ [الأنعام: ٣٤].

وهكذا يصبر الداعية على طول الطريق، وعقباته، وبطئ النصر، وتأخره: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن مَذْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّشُلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم مَّسَنَهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالضَّرَّاةُ وَدُلْزِلُوا حَقَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِبُ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وعلى الداعية أن يعلم أن النصر قادم، لا محالة: ﴿ حَقَّ إِذَا السَّيْئُسُ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلَى الداعية أن يعلم أن النصر قادم، لا محالة: ﴿ حَقَّ إِذَا السَّيْئُسُ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلَى الداعية أن يعلم أن النصر قادم، لا محالة: ﴿ حَقَى إِذَا السَّيْئُسُ الرُّسُولُ وَطَنْوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلَى الله وَاللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَنْهَ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ ا

وهناك صبر حين البأس عند لقاء العدو، والتحام الصفين، والصبر في هذه اللحظات شرط للنصر، والفرار كبيرة من الكبائر؛ لذلك أوجب الله الثبات ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَ فَاتَبُتُواْ ﴾ [الانفال: ٥٤]، وحذر من الفرار، وتولي الأدبار، وعندما تضطرب المعركة، وينفرط العقد، يكون الصبر أشد: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصبر أشد: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنه كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصبر أشد: ﴿ آمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَنه كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصبر أشد: ﴿ آمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَم المَنامِئِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن المَامِدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن المَامِدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِدِينَ اللهِ المُناسِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَامِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وقد حدثنا الله عن الثُّلة المؤمنة، والبقية الباقية، والصفوة، بعد عمليات التمحيص المستمرة، في قصة طالوت: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ مِن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلّا مَن اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَنَهُ مِنْ إِلّا مَن اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَنْهُ مِنْ إِلّا مَن اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَنْهُ مِنْ إِلّا مِن اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِهِ أَنْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَاللّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَاللّذِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الطّهَامَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الطّهَدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

قَلِيلَةً عَلَيْتُ فِنَةً كَيْرَةً إِلاْ قَلْمَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعَ الطّهَدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

فهم عصوه من قبل، عندما شربوا من النهر، وكان بعض الفئة الباقية من الاستسلاميين، ومع ذلك بقيت فئة صابرة، قاتلت، وانتصرت.

٦. ومن مجالات الصبر المهمة: الصبر في طلب العلم؛ فإن طلب العلم فيه مشقة عظيمة،
 وطالب العلم إذا لم يتصف بالصبر، فإنه لا يصل إلى سبيله.

ولذلك قال الخضر لموسى: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ يَحُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧-٦٨]، فأجابه، وقال: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٦٩].

ومن الصبر في طلب العلم: عدم التصدر والإفتاء، قبل بلوغ منزلة العلماء.

ويدخل ضمن هذا: صبر المعلم على تلميذه، فيصبر على تعليمه، ومشاق تفهيمه للمسائل، ومتابعته في حفظه ومذاكرته، وهكذا.

### الأسباب المعينة على الصبر

### هل الصبر وهبي، أم كسبي؟

كثيرٌ من الناس ممن يجزع عند المصائب، إذا نُصِح في ذلك، يقول: إن الله سبحانه لم يرزقني الصبر على المصائب. أو إذا أُمر بنوعٍ من أنواع العبادة، زعم أنه لم يُمْنَح الصبر عليها، وهكذا.

فيعتقد أن الصبر إنها هو هبةٌ من الله، لا يستطيع الإنسان تحصيلها.

ولو كان الصبر لا يحصل بالاكتساب؛ لوقفنا عاجزين أمام هذه النصوص الآمرة به، ولكن ورد في السنة ما يفيد أن الصبر خُلُقٌ يمكن تحصيله، فعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رَجَّالِلَهُ عَنْهُ، أن النبى صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ قال: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ، يُصَبِّرْهُ الله »(۱).

مع التسليم بأن الناس - في أصل خلقتهم، وجِبِلَّتِهم - بعضهم أكثر صبراً، وتحملاً، وجلداً، من البعض الآخر.

فالصبر عملٌ قلبيٌّ، قد يكتسبه الإنسان، بعد توفيق الله، بكثرة المران، والرياضة النفسية، والتدريب عليه، ومجاهدة النفس، مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه عليه.

#### فها الأسباب التي تعين على الصبر؟

 ١. من الأسباب المعينة على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا، وما جُبِلت عليه من المشقة والعناء، وأن الله خلق الإنسان في كَبَد، وأنه كادح إلى ربه كدحاً، فملاقيه، وأن الآلام،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، واللفظ للبخاري.

والتنغيص، والابتلاءات، من طبيعة هذه الدنيا، فلا يمكن أن تكون الدنيا بدون ابتلاءات، ومنغصات.

قال أبو الحسن التهامي:

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفُواً مِنَ الأَقْذَاءِ وَالأَكْدَارِ وَمُكلِّفُ الأَيَّامِ ضِدَّ طِباعِهَا مُتَطَّلِبٌ فِي المَاءِ جَذْوَةَ نَارِ (')

ومن لا يعرف هذه الحقيقة، سيفاجأ بالأحداث، أما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنيا، فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منغص؛ وجد في قلبه ما يهوِّن الأمر لديه.

٢. الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَشَاء، ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَشَاء، وَيمنع من يشاء، ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣]؛ ولذلك فإذا حُرم الإنسان من شيء وابتلي، فعليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: ﴿ النّهِ إِذَا آصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦].

والعبد، وأهله، وماله، ملك لله، وإنها هم عارية، جعلها الله عنده، وصاحب العارية متى ما شاء استرداد عاريته استردها، وأم سُليم رَحَوَلَكُ عَلَى لما فقهت هذا، كان لها مع أبي طلحة ذلك الموقف المشهور، حينها مات ولده، فقالت له: «يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك (٢٠).

٣. معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر، قال تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَنُوَكِّلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٩]. قال ابن القيم رَحَمُهُ الله: «ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر»(٣).

عن جابر رَحِنَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَمَنهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: "يَــوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ -حِيْنَ يُعْطَى أَهْلُ البَلاَءِ الثَّوَابَ- لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرضتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ "''.

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٤٣/٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤٠٢)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

- ٤. نية الصبر، قال عبد الواحد بن زيد رَحمَهُ آللهُ: "من نوى الصبر على طاعة الله: صَبَّره الله عليها، وقوَّاه لها، ومن نوى الصبر عن معاصي الله: أعانه الله على ذلك، وعصمه منها ١٠٠٥
- الثقة بحصول الفرج، فالله جعل مع كل عسر يسرين؛ رحمة منه عَنْ عَلَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ
   مُثَرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسُرَ ﴾ [الشرح: ٥-٦]، والله ينزل المعونة على قدر البلاء، وهو لا يخلف الميعاد، ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠]، وسينبلج الفجر، ولو بعد ليل طويل.

### اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي قَدْ آذَنَ لَيْلُكِ بِالبَلَجِ"

ويعقوب عَنِهِ النَّدَةِ صبر على فقد يوسف عَنهِ النَّدَةِ، واثنين من أو لاده، وقال: ﴿فَصَبْرُ وَعَيلُ ﴾ [يوسف: ٨٣] لا تسخط فيه، و لا جزع، وقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَيعًا ﴾ [يوسف: ٨٣]، وشكى بثه وحزنه إلى الله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَقِي وَحُرُفِ إِلَى اللهِ ﴾ جَيعًا ﴾ [يوسف: ٨٦]، وشكى بثه وحزنه إلى الله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَقِي وَحُرُفِ إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] ولم يشكُ إلى المخلوقين؛ فحصل له الفرج بعد ذلك، واجتمع له أو لاده جيعاً.

- ٦. ومما يعين على الصبر: الاستعانة بالله تعالى، واللجوء إلى حماه، وطلب معونته سبحانه، قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]، قال ابن كثير: "إخبار بأن ذلك -أي الصبر لا ينال إلا بمشيئة الله، وإعانته، وحوله، وقوته ٥ (٣).
- ٧. وكذلك: فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبر، وأن يعلم العبد أن قضاء الله نافذ، وأن يستسلم لما قضاه وقدره، مما لا حيلة له به: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْسٍ مِن قَبِّلِ أَن نَبَرًا هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾
   الخديد: ٢٢].

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) المنفرجتان، لابن النحوي، والغزالي (ص٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٩٣٥).

ثم إن العبد يعلم أن الجزع، والهلع، والتبرم، والاعتراض، والتشكي، والتضجر، لا يجدي شيئاً، ولا يعيد مفقوداً، والعاقل هو الذي يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبة، بعكس الجاهل، الذي يجزع، ويتضجر، ثم لا يجد له مآلاً بعد ذلك إلا في الصبر، ولو أنه صبر منذ اللحظة الأولى؛ لكان خيراً له.

٨. وعما يعين على الصبر: معرفة أن الابتلاء فيه إشعارٌ بصلاح العبد المبتلى، وذلك على حسب قوة البلاء، عن سعد وَ إِنْ عَالَ: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنْبِياءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ، فَالأَمْثُلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْباً اشْتَذَ بَلاَقُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاءُ بِالعَبْدِ حَتَى يَتْرُكَهُ اشْتَدَ بَلاَقُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلاءُ بِالعَبْدِ حَتَى يَتْرُكَهُ لَهُ الْمَثِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ "١٠".

#### ٩. التأمل في قصص الصابرين، من أعظم الأسباب المعينة على الصبر:

كقصص الأنبياء -مثلاً-؛ فهي مدرسة، يتعلم منها الإنسان حقيقة الصبر، فالأنبياء عَلَيْهِ السَّلَامُ بشرٌ مثلنا، قبل أن يكونوا أنبياء.

فهذا نوحٌ عَيَنِهِ السَّلَامُ صبر في دعوته لقومه صبراً عظيماً، دام ألف سنة إلا خمسين عاماً، جهاداً و دعوة، وصبر على الإيذاء، والسخرية، اتهموه بالجنون والضلال، وهو يقابل ذلك بالصبر؛ حتى قالوا: ﴿لَإِن لَّرْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرَّجُومِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٦]، فصبر على كل ذلك.

وإبراهيم عَنَهِ السَّلَمُ تعرض لمحنة عظيمة، فصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله، ولما أُلقي في النار كان آخر قوله: «حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ»(٢)، ولما أُمِر بذبح ولده صبر، وهمّ بذبح الولد، وأخذ السكين، وأضجع الولد؛ استسلاماً لأمر الله.

وأُمِر بترك زوجه، وولده، في وادٍ غير ذي زرع، فصبر على ذلك، وابنه حديث عهد بولادة، وإبراهيم عَيْنِوالتَدَلِثَ كان عقيهاً، وما وُلِدَ له إسهاعيل عَيْنِوالتَدَاثُ إلا بعد سنواتٍ طويلةٍ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٩٨)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٨).

وقد دخل في عهد الشيخوخة، التي يحتاج فيها -أكثر ما يحتاج إلى الولد الذي يعينه، ومع كل هذا صبر، وترك ابنه، وأمه، حيث أُمِرَ بتركها، وقالت له هاجر: «أَين تذهب، وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: «الله الذي أمرك بهذا؟» قال: نعم! قالت: «إذن، لا يضيعنا»(١).

فرجع إبراهيم عَيْنِهَالنَّدَمُ إلى الشام، ورزقه الله من سارة إسحاق، ومن ورائه يعقوب، وأنعم على إسهاعيل وأمه بزمزم، وغيره من النعم.

وموسى عَيْنِهَالسَّكَمُ واجه التهديد والإيذاء من قومه، وقوم فرعون قبلهم، فصبر على دعوة القومَـيُن! فصبر على دعوة القومَـيُن! فصبر على دعوة فرعـون، واضطهاده، وأذاه، وتهديداته؛ حتى أهلكه الله، وصبر على بني إسرائيل بعد ذلك، مع شدة أذاهم له.

وكان النبي صَأَلِللَهُ عَلَنهِ وَسَلَمَ إذا أوذي تذكر أخاه موسى، فقال: «يَرْحَمُ الله مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَصَبَرَ»(٢).

وعيسى عَلَيْهِ الله عانى من بني إسرائيل التُّهم الباطلة، وتآمرهم على قتله، وصبَرَ، حتى رفعه الله إليه.

وخاتم الأنبياء صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كم تعرض للأذى والاضطهاد!! فقالوا عنه: مجنونٌ، ساحرٌ، كذاب، خائن، وأشد شيء على الصادق أن يتهم بالكذب، وأشد شيء على العاقل أن يقال عنه: مجنون، وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة، وأشد شيء على المؤمن أن يقال عنه: ساحر، وقد كان صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أكمل الخلق، وأصدقهم، وأعقلهم.

ووضعواله الشوك في طريقه، وأخرجوه من بلده، وتآمروا على قتله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ السَّوك أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقتلوا بعض أصحابه، وعذبوا بعضهم، وأشد شيء على النبي أن يرى أتباعه يُضطهدون، ويُقتلون أمامه، فكان يمر على ياسر، وسمية، رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا، فيقول لهما: "صَبْراً يا آلَ يَاسِر؛ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّةُ »(").

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٦٤٦)، وصححه الألباني في صحيح السيرة (ص١٥٤).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٢٤)، ومسلم (١٠٦٢).

وعندما هاجر إلى المدينة عانى من المنافقين معاناة عظيمة، ويكفي منها حادثة الإفك، واتهامهم لأم المؤمنين، وصبر على كيد اليهود، الذين وضعوا له السم، فكانت نوبات الحُمَّى تنتابه، حتى مات في آخر نوبة منها.

وهكذا صبر صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى أتاه اليقين من ربِّه، بعد أن بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة.

وهكذا أصحابه: بلال، وسمية، وصهيب، وعمار، وغيرهم، رَحَوَلَيْهُ عَنْمُ، عُذَبوا بأنواع العذاب، وصبروا على ذلك.

وهذا الصحابي خبيب رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، يسجن؛ ليقتل، ويصلب، وبالرغم من ذلك يقول: فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لله مَصْرَعِي (١) وسار على هذا المنوال التابعون، وتابعو التابعين.

فعروة بن الزبير رَحِمَهُ اللّهُ من أفاضل التابعين وخيارهم، كان له ولد اسمه محمد، من أحسن الناس وجها، دخل على الوليد في ثياب جميلة، فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش!! ولم يدعُ له بالبركة، فأصابه بالعين، فخرج محمد بن عروة رَحِمَهُ اللّهُ من المجلس، فوقع في إسطبل للدواب، فلا زالت الدواب تطؤه، حتى مات.

ثم وقعت الأكلة بعد ذلك في رِجُل عروة، وقالوا: لابد من قطعها، ونشرها بالمنشار؛ حتى لا تسري لأماكن الجسد الأخرى؛ فيهلك، فنشر وها، فلها وصل المنشار إلى القصبة، وضع رأسه على الوسادة، فغُشي عليه، ثم أفاق، والعرق يتحدّر من وجهه، وهو يهلل، ويكبّر، ويذكر الله، فأخذها، وجعل يقبّلها، ويقلّبها في يده، وقال: «أما والذي حملني عليك، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام، و لا إلى معصية، و لا إلى ما لا يرضي الله، ثم أمر بها؛ فغُسلت، وطُيبت، وكُفنت، وأمر بها أن تقدم إلى المقبرة، ولما عاد من سفره، بعد أن بترت رجله، و فقد ولده؛ قال: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً».

ولما قالوا له -عند قطع رجله-: أنسقيك شيئاً يزيل عقلك؛ حتى لا تشعر بالألم؟ قال: «إنها ابتلاني؛ ليرى صبري»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/ ١٧٨)، شعب الإيهان (٩٥٠٦)، المرض والكفارات، لابن أبي الدنيا (١٤٠،١٧٢).

وهذا أحمد بن نصر الخزاعي رَحمَهُ آللَهُ، من كبار علماء السلف، كان قوالاً للحق، آمراً بالمعروف، نهاءً عن المنكر، ثبت في محنة خلق القرآن، حملوه إلى سامراء، فجلس مقيداً، وعُرِضَ عليه القول بخلق القرآن، فرفض القول بذلك؛ فضرب عنقه، ونُصب رأسه بالجانب الشرقي من بغداد.

يقول جعفر بن محمد الصائع رَحَمُهُ اللهُ: «رأيت أحمد بن نصر الخزاعي رَحَمُهُ اللهُ حين قُتِل، قال رأسه: «لا إله إلا الله»(١). وهذا من كراماته رَحَمُهُ اللهُ.

قال الإمام أحمد رَحَهُ أللَهُ عنه: "ما كان أسخاه، لقد جاد بنفسه! ١٥").

والإمام أحمد رَحَمُ أللَّهُ، صبر في محنة خلق القرآن صبرا عظيما.

حُمِل هو ومحمد بن نوح إلى المأمون، فيمرض محمد بن نوح؛ ويوصي الإمام أحمد بالصبر، ويموت في الطريق، ويؤخذ الإمام أحمد رَحَهُ ألله مقيداً، ودخل عليه بعض الناس قبل الدخول على الخليفة، يذكرونه بأحاديث في التقية، وأنه يمكن للمرء عند الشدة أن يُورِّي، حتى تنقضي المحنة، فقال: كيف تصنعون بحديث خبّاب؟ يقصد حديث خبّاب بن الأرّت رَحَى تنقضي المحنة، فقال: كيف تصنعون بحديث خبّاب؟ يقصد حديث خبّاب بن الأرّت رَحَى تنقضي المدنة، قال: شكونا إلى رسول الله صَالَة تَعَنَهُ وَسَلَة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاء بِالمِنْشَارِ، فَيُوضع عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجَاء بِالمِنْشَارِ، فَيُوضع عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَتَّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم، أَوْ عَصَبِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ» ".

فيئسوا منه وتركوه.

وقال الإمام أحمد رَحَمَهُ الله اللهم لا تريني وجه المأمون». فهات المأمون قبل أن يصل أحمد رَحَمُهُ الله الخليفة الذي بعده، والمحنة ما زالت مستمرة، فيقول له بعضهم: يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، ولكن يضربك ضرباً بعد ضرب؛ حتى تموت. فأبى الرجوع.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤١٦).

وقال الخليفة للإمام أحمد رَحَهُ الله: «أتعرف صالح الرشيدي؟» قال: سمعت به. قال الخليفة: «كان مؤدبي، فسألته عن القرآن فخالفني، فأُمِرت به، فُوُطِئ، وسُحِبَ حتى مات».

ثم ربطوا الإمام أحمد رَحَهُ أُللَهُ، وجاء الجلادون، وكلّ فرد منهم يضربه سوطين، ويقول الخليفة لأحمد: الخليفة للجلاد: «شدّ، قطع الله يدك»، ويتعاقب عليه الجلادون، ثم يقول الخليفة لأحمد: «علامَ تقتل نفسك، إني عليك لشفيق». وجعل القائم على رأسه ينخسه بالسيف، وذاك يقول: «ويحك يا أحمد! ما أجبتني!، أجبني إلى أي شيء يكون لك فيه فرج؛ حتى أطلقك». فيقول الإمام أحمد رَحَمُ لاللهُ: «يا أمير المؤمنين! أعطني شيئاً من كتاب الله، أو من سنة رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً؛ حتى أقول به». فيأتي الجلاد ويضرب، وهكذا يستمر ضربه، حتى ذهب عقله، فأفاق والأقياد في يده، فقال له رجل: كبيناك على وجهك، وجعلنا فوقك حصيراً، ووطئنا عليك، فقال الإمام أحمد رَحَمُ اللهُ يُعْ الله معرت بذلك».

ثم مكث في السجن، حتى خُلِّي عنه، بعد ثمانية وعشرين شهراً(١).

ويقول إسحاق بن راهويه رَحَمُهُ اللهُ: «لو لا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام»(٢).

فسِيرَ هؤلاء العظماء، إذا تذكرها المرء حال شدته ومحنته؛ أعانته على الصبر، والتجلد، وعدم الجزع.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٤١-٢٥٢)

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/ ١٧١).

### آفات تنافي الصبر

إن كل عملٍ من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات، التي تقف في طريقه، وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه، وتحقيق صورته، وفي طريق الصبر بعض الآفات التي تنافيه، وفيما يلي أهم تلك الآفات:

- ١. الاستعجال: إن الإنسان في طبيعته وجِبِلَّتِه عجول؛ لأن الله سبحانه قد خلقه على هذه الصورة: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، فعلى الإنسان أن يتأنى، ويصبر؛ حتى يحصل على الثمرة، ولو بعد حين، وقد أمر سبحانه نبيه بالصبر، وعدم الاستعجال؛ أسوة بالأنبياء أولي العزم؛ فقال: ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعَجِل لَمُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ولقد باءت كثير من الدعوات الإصلاحية بالفشل؛ لأن أصحابها استعجلوا قطف الثمرات قبل أوانها، ولم يتمهلوا.
- ٧. الغضب: وهو من الآفات التي تنافي الصبر، وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة من الغضب، فقال تعالى: ﴿وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وقال: ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨].

#### قال السعدي رَحْمَهُ أَلِلَّهُ:

«(وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ) وهو يونس بن متى، عليه الصلاة والسلام أي: ولا تشابهه في الحال، التي أوصلته، وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه، وذهاب مغاضباً لربه، حتى ركب في البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها: أيهم يلقون؛ لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم (١).

٣. الياس: وهو من أعظم عوائق الصبر؛ ولذلك حذر يعقوب عليه السلام أو لاده منه:
 ﴿ يَنَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَتَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْيْنَسُ مِن رَوْج اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٧]، ومن يئس لم يصبر، وضاع منه الرجاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص٨٨١).

#### الخاتمة

لقد علمنا النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ الصبرَ، وجعله وسيلةً لمواجهة الأزمات والشدائد، فعن أبي ثعلبة الخُشَني رَجَوَلِتَهُ عَنُهُ، عن الرسول صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ قال: "إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ "''.

وقد قصد النبي صَلَّتَهُ عَلَيْهِ مَلَى الصبر: أيام الابتلاء في الدين، والشهوات المستعرة، والشبهات المستحكمة، والتي يكون فيها الصبر على الدين كالقبض على الجمر، والصابر في تلك الأيام هو المستمسك بدينه، فلا يتزلزل بالشبهات، ولا ينقاد للشهوات، ولا يضعف دينه.

وإنها سماها أيام الصبر؛ لأنه لا طريق للمسلم فيها إلا الصبر، ولا ينجو من فِتنتها إلا الصابرون.

فَهَذَا زَمَانُ الصَّبْرِ أَغْمِضْ عَلَى القَذَى وَللهِ فَاصْبِرْ وَالْزَمِ الرِّفْقَ وَالجِلْمَا " وَقَد تنبَّه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فأمروا الناس أن يستعدوا للبلاء بالصبر. قال حذيفة صَوَلِتَهُمَنَهُ: "تعودوا الصبر؛ فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاء"".

وقال أبو الدرداء رَجَوَلِيَّكُ عَنْهُ: "من لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز "(١٠).

وَنُعَوِّدُ الصَّبْرَ الجَمِيلَ نُفُوسَنَا إِنَّ الرِّضَا بِقَضَائِهِ أَوْلَى لَمَا ('' وَاثْبُتْ بِصَبْرِكَ تَحْتَ أَلْوِيَةِ الْهُدَى فَالصَّبْرُ أَوْثَـقُ عُـدَّةِ الإِنْسَانِ (''

<sup>(</sup>٦) نونية القحطاني (ص٤٤).



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣١٧٢).

<sup>(</sup>٢) نشر طي التعريف (٨٧).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيان (٩٧٢٠)، السنن الواردة في الفتن (١٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) تبيين كذب المفترى (ص٢٩١).

وكانت وصية الصالحين لأبنائهم بالصبر من أجلّ الوصايا وأعظمها نفعا، فهذا لقمان الحكيم يوصي ولده بأن يصبر على ما أصابه في سبيل الله: ﴿ يَنبُنَى اَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمُرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

ونحن -اليوم- قد تكالب علينا الأعداء، واستُضْعِف أهل الإيهان والتقوى، وتصدّر الفجار والزنادقة، وانتشر الفساد عبر الإنترنت، والقنوات الفضائية، فليس لنا اليوم إلا الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على المصائب والأقدار.

فيا ضعيف العزم، الطريق طويل، تعب فيه آدم، وجاهد فيه نوح، وأُلقي في النار إبراهيم، وأُضْجِعَ للذبح إسماعيل، وشُتَّ بالمنشار زكريا، وذُبح الحصور يحيى، وقاسى الضرّ أيوب، وزاد على المقدار بكاءُ داود، واتُّهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، وكُسرت رَباعيته، وشُجَّ رأسه، ووجهه، وقُتِل عمر مطعوناً، وعُذِّب ابن المسيب، ومالك، فلا سبيل إلا الصبر.

واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصَعُب، فإن عدمه أصعب؛ لأن الصبر عن محارم الله تعلى أيسر من الصبر على عذاب جهنم، والصبر على طاعة الله خير من الصبر على الأغلال. فنعم المنزلة منزلة الصبر، ونعم الخلق خُلق الصبر، ونعم الأهل أهل الصبر.

اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر، وردموا خنادق الجزع، وعبروا جسر الهوى، ووضحت لهم طريق النجاة، وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

### اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

### أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. اذكر أنواع الصبر؟
- ٢. الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فما هي ؟
  - ٣. هل للصبر المحمود وقت معين؟
    - ما حقيقة الصبر على الطاعة؟
    - ٥. ما حقيقة الصبر عن المعصية؟
  - ما حقيقة الصبر على أقدار الله المؤلمة؟
    - ٧. للصبر ثمرات وفوائد، فها أبرزها؟
    - ٨. مجالات الصبر متعددة، فيا أهمها؟

٩. ما الأسباب المعينة على الصبر؟

١٠. ما الآفات المنافية للصبر؟

### أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- الوجدنا خير عيشنا في الصبر ١. من القائل؟ وما المراد بهذه العبارة؟
- لاذا كان صبر يوسف عَنْبِهُ النَّكَمْ على مراودة امرأة العزيز، أكمل من صبره على كيد إخوته؟
  - ٣. هل الصبر نُعلق مكتسب، أم وهبيّ؟
  - \* إن من ورائكم أيام الصبر اشرح هذا الحديث؟
  - ٥. قول سفيان الشوري رَحمَهُ اللهُ: (الاتحدث بوجعـك، والابمصيبتك)،
     هل له ضابط؟
    - كيف يصبر العبد على مشتهيات نفسه؟
  - ٧. «حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات». ما معنى هذا الحديث؟
    - أم سمي رمضان بشهر الصبر؟
    - ٩. قوله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إنها الصبر عند الصدمة الأولى". ما مناسبته؟
    - ١٠. قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إن شئت صبرت، ولكِ الجنة». ما مناسبته؟
      - ١١. اذكر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصبر؟



### أعمال القلوب



# المحاسبة

### مُقتَدمة

الحمدُ الله ربِّ العَالِمِين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبِيَاء والمُرسَلين، نبِيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمًّا بعد:

فإنَّ مُحَاسَبة النَّفْسِ طريقة المُؤمِنِينَ، وسِمة الموحِّدين، وعنوان الخاشعِين، فالمُؤمِن مُتَّقِ لربِّه، محاسبٌ لنفسه، مستغفرٌ لذنبه، يَعْلَم أنَّ النَّفس خطَرُهَا عظيم، ودَاؤها وخيم، ومَكْرُها كبير، وشرُّها مُسْتطِير، فهي أمَّارةٌ بالسُّوء، ميَّالةٌ إلى الهوى، داعيةٌ إلى الجَهْل، قائدةٌ إلى الهلاك، توَّاقةٌ إلى اللهو -إلَّا مَن رحم الله-، فلا تُتْرَك لهواها؛ لأنَها داعية إلى الطُّغيان، مَن أطاعها قادَتْهُ إلى القبائح، ودَعَتْهُ إلى الرَّذائل، وخاضَت به المكاره.

ولِذَا، ينبغي على العبد أنْ يَزِن نفسه قبل أن يُوزَن، ويحاسبها قبل أن يُحاسَب، ويتزيَّن ويتَهيَّأ للعرض على الله.

> وسنتطَرَّق في هَذَا الفصلِ لبيان بعض ما قيل في مُحَاسَبة الإنسان لنفسه. نسأل الله البِرَّ والتَّقوى، والتَّوفيق لِمَا يحب ويرضى.





### تعريف المُحَاسَبة

#### في اللغة:

مصدرٌ، مِن حاسَبَ يُحاسِب.

والمُحَاسَبة: مُفاعَلة مِن الحِسَاب، وهو استيفاء الأعداد(١).

والفعل المُجَرَّد منه هو: حسب يحسب حسباناً، وحساباً، وحسابةً، وحسباً، أي: عَدَّنا.

### وفي الاصطلاح:

تَصَفُّح الإنسان في ليلِهِ ما صدر مِن أفعال نهاره، فإنْ كان محمُوداً أَمْضَاه وأَتْبِعَه بها شاكلَهُ وضَاهَاه، وإنْ كان مذموماً استدركه إنْ أَمْكَن، وانتهى عن مثله في المُسْتَقْبل(٣).

وقيل: هي قِيَامِ الْعَقْلِ عَلَى حِرَاسَةِ جِنَايَةِ النَّفْسِ، فَيَتَفَقَّدُ زِيَادَتَهَا مِنْ نُقْصَانِهَا.

وتتولَّدُ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ مَخَاوِفِ النَّقْصِ، وَشَيْنِ الْبَخْسِ، وَالرَّغْبَةِ فِي زِيَادَةِ الْأَرْبَاحِ، فتُورِّثُ الزِّيَادَةَ فِي الْبَصِيرَةِ، وَالْكَيْسِ فِي الْفِطْنَةِ، وَالسُّرْعَة إِلَى إِثْبَاتِ الْحُجَّةِ، وَاتَّسَاعِ الْمُعْرِفَةِ.

وتتخلُّفُ مُحَاسَبَةِ النُّفُوسِ بِغَلَبَةِ الْهُوَى وَالشَّهُوَةِ(١٠).

فالمُحَاسَبة هي: النَّظَر في أعمال النَّفْس، ثم استِدْرَاك الأخطاء، والمُضِيُّ في الصَّالِحَات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي (ص٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، للفيروز آبادي (١/ ٩٤)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر: أدب الدُّنيا والدين، للماوردي (ص٥٣ - ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم (١٠/ ٨٨).

### أصل المُحَاسَبة

أَمَر الله سبحانه عباده بمُحَاسَبة أنفسهم، فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

يقول ابن سعدي وَحَمَهُ اللهُ: اليأمر سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ بِهَا يُوجِبُهُ الإيهَان ويقتضيه، مِن لُزوم تَقْوَاه سِرّاً وعلَانية، في جَمِيع الأحْوَال، وأنْ يُرَاعوا ما أمَرَهُم الله به مِن أوامِرهِ وشرَائعِهِ وحُدُودِه، وينظروا ما لهم وما عليهم، وماذًا حصَلُوا عليه مِن الأعهال الَّتي تنفعهم أو تَضُرُّهُم في يوم القِيامَة؛ فإنَّهم إذا جعَلُوا الآخرة نصبَ أعينهم، وقِبْلَةَ قلوبهم، واهتَمُّوا بالمَقام بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعْمَال الموصلة إليها، وتصفيتها مِن القواطع والعوائق الَّتِي بالمَقام عن السَّير، أو تعوقهم، أو تصرفهم، وإذا علموا -أيضاً - أنَّ الله خبيرٌ بها يعملون، لا تخفّى عليه أعمَاهم، ولا تضيع لدَيْه، ولا يهملها؛ أوْجَبَ هم الجدَّ والاجْتِهَاد.

وهَ ذِه الآية الكريمة أصلٌ في مُحَاسَبة العبد نَفْسَه، وأنَّه ينبغي لـه أنْ يتفَقَّدَها، فإنْ رأى زَلَلا، تدَاركَ أَب بالإقلاع عنه، والتَّوبة النَّصُوح، والإعراض عن الأسْبَاب الموصلة إليه، وإنْ رأى نفسه مُقَصِّراً في أمرٍ مِن أوامر الله؛ بذَلَ جهده، واستعان بربّه في تكْمِيلِه وتَتْمِيمِهِ وإنْ رأى نفسه مُقَصِّراً في أمرٍ مِن أوامر الله؛ بذَلَ جهده، واستعان بربّه في تكْمِيلِه وتَتْمِيمِهِ وإنْ رأى نفسه مُقَصِّراً في أمرٍ مِن أوامر الله؛ بذَلَ جهده، واستعان بربّه في تكْمِيلِه وتَتْمِيمِهِ وإنْ مَن الله عليه وإحْسَانه، وبَيْنَ تقصيره؛ فإنَّ ذَلِكَ يوجب له الحياء - لا محالة.

والجِرْمَان كل الجِرْمَان أَنْ يَغْفَل العبدعن هَذَا الأمر، ويُشَابه قوماً نَسُوا الله، وغَفلُوا عن ذِكْرِه، والقيام بحقه، وأقْبَلُوا علَى حظوظ أنفسهم وشهَوَاتها؛ فلم ينجحوا، ولم يَحْصُلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها؛ فصَار أمرهُم فرُطاً، فرجَعُوا بخسارة الدَّارَيْن، وغبنوا غبناً لا يمكنهم تداركه، ولا يُجُبَر كَسْرُه؛ لأنهم هم الفاسقون»(۱).

وقال تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِفُ مِّنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، فوصف المتقين بأنهم إذا أصابوا شيئاً مِن السَّيئات بتَسْوِيل إبليس لهم بذَلِكَ؛ تذَكَّروا، ورجَعُوا إلى الله، وأنابُوا وتَابُوا.

وهَذَا لا يكون إلَّا بمُحَاسَبة النَّفْسِ علَى كل ما تعمله.

وقد دلت السُّنة أيضاً على مشر وعِيَّة المُحَاسَبة:

عن شدَّاد بن أَوْس رَخَالِقَهُ عَنهُ، عن النَّبِيِّ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ قِال: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ». رواه الترمذي، ثم قال: «دان نفسه: حاسب نفْسَه في الدُّنيا، قبل أن يُحاسَب يوم القيامة»(٢).

كما أنَّ مُحَاسَبة النَّفْسِ مِن الأعمال المُجمَع عليها بين العلماء:

قال العِزُّ بن عبد السَّلام رَحَهُ أللَهُ: «أَجَمَع العلماء على وجوب مُحَاسَبة النَّفْسِ فيها سلَفَ مِن الأعمال، وفيها يستقبل منها»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٤٥٩) وحسنه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٣) تفسير الثعالبي (٤/ ٣٩٩).

### النفس وأمراضها

إنَّ النَّفْسَ البَشَرِيَّة إن لم يَقُدُها الإنْسَان بكتاب الله وسُنَّة نبِيِّه؛ قادَتْهُ إلى الهلاك والرَّدَى، وليس مِن سبيلِ لقِيَادتها إلى السُّلوك السَّوِي إلَّا بمحاسبتها على أنفَاسِهَا وخطرَاتِهَا، وقد قيل: «النَّفس كالشَّريك الخَوَّان، إن لم تحاسِبْه ذهَبَ بهَالِكَ!»(١).

والنَّفس الفاسدة هي سبب أمراض القلوب.

يقول ابن القيم رَحمَهُ اللَّهُ: «إنَّ سائر أمْرَاض القَلْب إنَّما تنشأ مِن جانب النَّفْس، فالمواد الفاسِدَة كلها إليها تنصبُّ، ثُم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأوَّل ما تَنال: القلب.

وقد كان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يقول في خطبة الحاجة: «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا»(٢).

وقد استعاذ صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً مِن شَرِّهَا عموماً، ومِن شَرِّ ما يتوَلَّد منها من الأعمال، ومِن شَرِّ ما يتَرتَّب على ذَلِكَ مِن المَكَارِه والعقُوبَات.

وقد اتَّفق السَّالِكُونَ إلى الله -على اخْتِلَاف طرُقِهم وتبَايُن سلوكهم - على أنَّ النَّفْسَ قاطعةٌ بين القلب وبين الوصول إلى الرَّب، وأنَّه لا يُدْخَل على الله سبحانه، ولا يُوصَل إليه، إلَّا بعد الظَّفْر بالنفس، وكَفِّها عن الشَّر، فإنَّ النَّاس على قسمين:

قسمٌ ظفرت به نفْسُه؛ فملكَتْه وأهلكَتْهُ، وصار طَوْعاً لها، تحت أوَامِرها.

وقسمٌ ظفروا بأنفُسِهم فقَهَرُوهَا؛ فصارت طوْعاً لهم مُنقادةً لأَمْرهِم.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١١٠٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

قال بعض العارفين: «انتهى سفر الطَّالبين إلى الظَّفْر بأنفسهم، فمَن ظفَر بنَفْسِه أفلح وأنْجَح، ومَن ظفَرَتْ به نَفْسه خسِر وهلَك».

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَى ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٧-٤١]» (١٠).

فالنفس تدعو إلى الطُّغيان، وإيشار الحياة الدُّنيا، والـرَّبُّ يدعو العبـد إلى خوفِه، ونَهْيِ النَّفس عـن الهوى، والقَلْب بين الدَّاعِيَيْن، يميل إلى هَـذَا الدَّاعي تارة، وإلى هَذَا تارة، وهَذَا موضع الابتلاء والمِحْنَة.

#### أوصاف النفس في القرآن:

وصَفَ اللهُ النَّفْسَ في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: المطمئنة، واللَّوَّامَة، والأمَّارة بالسُّوء.

#### النفس المطمئنة:

النَّفس إذا سكنت إلى الله، واطمأنَّت بذِكْره، وأنابَتْ إليه، واشتَاقَتْ إلى لِقَائه، وأنِسَت بقُرْبِه؛ فهي نفس مطمئنة، وهي التي يقال لصاحبها عند الوفاة: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ ضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنِّنِي ﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

وحقيقة الطمأنينة: الشُكون والاستقرار، فسكنَتْ إلى ربِّها؛ نتيجة طاعته وذِكْره واتباع أمْرِه، ولم تسكن إلى سِوَاه، فاطمأنَت إلى محبَّته وعبُودِيَّته، والإيهان بخبره ولِقائه، واطمأنَت إلى التَّصْدِيق بحقائق أسْهَائه وصِفَاته، وللرِّضَا بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صَالله التَّصْدِيق بحقائق أسْهَائه وصِفَاته، وللرِّضَا بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صَالله عنها، والله يَدافع عنها، والمَانَّة رسولا، واطمأنَّت إلى قضائه وقدره، وإلى كِفَايته وحسبه، وأنَّ الله يدافع عنها، ويكفيها الشُّرور، وكيد الكائدين والحاسِدين والأعْدَاء، فاطمأنَّت بأنَّه وحْدَه ربها، وإلهَّها، ومعبودها، ومليكها، ومالك أمرها كله، وأنَّ مَرْجِعَها إليه، ولا غِنَى لها عنه طرْفَة عَيْن، فهذِه هي النَّفس المطمئنة.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٧٤-٥٧)، بتصرف.

#### النفس الأمارة بالسوء:

وعلى الضّد والنَّقِيض مِن النَّفس المُطْمئِنَّة؛ النَّفس الأمَّارة بالسُّوء، وهي الَّتي تأمُر صاحبها باتِّباع الشَّهَوات، من الغَيِّ والباطِل، فهِيَ مأوَى كل سوء، وهي الَّتِي تَقُودُه إلَى القَبيح والمَكْرُوه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف: ٥٣].

وقال: «أمَّارة» بصيغة المبالغة، ولم يقل: آمِرَة؛ لأنَّ «أمَّارة» أَبْلَغ، فهي كثيرة الأمر بالسُّوء. والنفس -أصلاً- خُلِقَت ظالمة جاهلة: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل: ٧٨]، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ثم أوجد عندها الاستِعْدَاد الفِطْري لقَبُول الحقِّ إِذَا عُرِض عليها، بغَيْر مؤثِّرات خارجِيَّة مفسدة، قال سبحانه: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]، لكن، إذَا لم مفسدة، قال سبحانه: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]، لكن، إذَا لم تُعَلَّم النَّفس؛ تبقَى جاهلة، فيها هوَى، ولو تُركَتْ بدُونِ تربيةٍ وترويضٍ فهي تدعو إلى الطُّغيان، وتَميل إلى الشَّر، فالعَدْل والعلم طارئٌ عليها، وليس أصلاً فيها، ولو لا فضل الله ورحمته على المُؤمِنِينَ ما زكى منهم نفس واحِدَة، فإذَا أراد بها خيراً أعانها على الفِقْه في دينه، والعمل بشَرِيعَته.

وسبب الظُّلم في النَّفس الأمَّارة بالسُّوء: إمَّا الجهل، وإمَّا الحاجَة؛ ولذَلِكَ كان أَمْرها بالسُّوء للهُ، وبذَلِكَ يعلم العَبْد أَنَّه مُضْطَر إلى الله بالسُّوء لصاحبها لازماً لها، إلَّا إذا أَدْركَتُه رحمةُ الله، وبذَلِكَ يعلم العَبْد أَنَّه مُضْطَر إلى الله دائماً، محتاجٌ إليه باسْتِمْرَار؛ حتَّى يَكْفِيه شَر نفْسِه، ويُعِينه عليها، وضرورةُ العبدِ إلى ربِّه فوق كلِّ ضرورة، وأكثر مِن ضرورته للطَّعام والشَّراب والنَّفَس.

#### النفس اللوامة:

وهي مُشْتقَّة مِن اللَّوْم، تَلُوم صاحِبَها علَى الخير، وعلَى الشَّر، فهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت (لوامة)؛ لكثرة ترددها وتلومها، وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها في الدنيا على ما عملت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط أو تقصير، في حق من الحقوق(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص٨٩٨).

قال الحسن البصري رَحمَهُ اللهُ: «إنَّ المؤمِنَ -واللهِ- ما ترَاه إلَّا يلوم نفسه على كل حالاتِها، يَسْتَقْصِرها في كل ما يفعل؛ فيَنْدَم ويلوم نفسه، وإنَّ الفَاجِر ليمضي قُدُماً، لا يعاتب نفْسَه الاللهِ

حتَّى يوم القيامة تَلُومه نفْسُه، إنْ كان مُحْسِناً: لماذا لم يَزْدَدْ إحساناً، وهَذِه مراتب الجنَّة أَمَامَهُ؟! وإن كان مُسِيئاً: لماذا عمل السُّوء، وهَذِه النَّار أمامَهُ؟! فهي تَلُومه في الدُّنيا، وتلومه في الآخِرَة! تَلُوم المُسِيء أَنْ لَا يَكُون رجع عن إساءته، وتَلُوم المُحْسِن أَن لم يَزْدَدْ إحْسَاناً. فالنَّفس تارة تكون أمَّارة بالسُّوء، وتارة لوَّامة، وتارة مطمئنة.

وكونها مطمئنةً: وَصْفُ مدْحِ لها، وكَوْنها أمارةً بالسُّوء: وصفُ ذمٌ لها، وكونها لوَّامة: ينقسم إلى مدح وذمٌ، بحسب ما تَلُوم عليه، وهَذِه حال النَّفس.

وليس شَرْطاً أَنْ تَكُون النَّفس عند فلان مِن النَّاس مطمئنة دائماً، أو أمَّارة بالسُّـوء دائماً، فقـد تكـون في بعض أوقاتها مطمئنة، وفي البعض الآخـر أمَّارة بالسُّـوء، وأحياناً لوَّامة، وهكذا.

بل في اليوم الواحد، والسَّاعة الواحدة، يَحْصُل فيها هَذَا، وهَذَا، والحُّكُم للغَالِب عليها مِن أَحْوَالِهَا.

فحَاسِبْ نَفْسَكَ فِي خَلْوَتِك، وتفَكَّر فِي انْقِرَاض مُدَّتِك، واعْمَل فِي زمانِ فرَاغِك لوقْتِ شِدَّتِك، وتدَبَّر قَبْل الفِعْل ما يُمْلَى في صَحِيفَتِك، وانظر: هل نفسك معك، أو عليك في مُحَاهدَتِك، لقد سَعِدَ مَن حاسبَهَا، وفاز -والله- مَن حاربَها، وقام باسْتِيفَاء الحقوق منها وطالبَهَا، وكُلَّما زَلَّتْ عاتَبَهَا، وكلما تواقفَتْ جذَبَها، وكلما نظرت في آمَال هوَاهَا غلبها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٧٧).

### كيفية المُحَاسَبة

#### الشدة في المُحَاسَبة:

لا يبلغ العَبْدُ أن يكون مِن المُتَّقِين، حتَّى يحاسب نفسه، أشد مِن مُحَاسَبة الشَّريك الشَّحِيح لشَريكِه.

عن ميمون بن مهران رَحَهُ اللَّهُ قال: «لا يكون الرجل تقِيّاً، حتَّى يحاسِبَ نفسه أشد مِن مُحَاسَبة الرَّجُل شريكه، حتَّى يعلم مِن أين مَطْعَمه، ومَشْربه، ومَكْسَبه؟»(١).

وقال أيضاً: «التَّقِيُّ أشد مُحَاسَبةً لنَفْسِه من سلطان عاص، ومن شريك شَحِيح "(٢).

فالشِّدَّة في المُحَاسَبة: هي الَّتي تُثْمِر النَّتائج المَطْلُوبَة مِن تِلْكَ المُحَاسَبة، أمَّا التَّسَاهُل في المُحَاسَبة، كمَّا يَفْعَله بعض النَّاس، فيقول: هَذَا العمل صغيرة مِن الصَّغائر، وهَذَا العمل فيه خلافٌ بين العُلمَاء في تَحْريمِه، وهَذَا العملُ الرَّاجحُ فيه الكرَاهَة ونحو ذَلِكَ؛ فإنَّ هَذِه ليْسَتْ بمُحَاسَبة، بل هو تَسْوِيغٌ للنَّفْس؛ لكي تزداد وتتهَادَى في ضلَافِيًا.

#### المُحَاسَبة على كل شيء:

عن سعيد بن جبير رَحَهُ أَللَهُ في قول م تعالى: ﴿ وَلَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢] قال: «تلوم على الخير، والشَّر»(٣).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أن شببة (۷/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) مُحَاسَبة النَّفْس، لابن أبي الدنيا (٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٤/ ٤٩).

وقال الحسن البصري رَحَمُهُ اللَّهُ: "إنَّ المؤمن لَا تراه إلَّا يلوم نفسه، يقول: ماذا أرَدْتُ بكلِمَتِي؟ يقول: ماذا أردتُ بأكْلَتِي؟ ما أردتُ بحديث نفْسِي؟ فلا تراه إلَّا يعاتبها، وإنَّ الفاجر يَمْضِي قدماً، فلا يعاتب نفسه»(١).

فالمُحَاسَبة لا تَقْتَصِر علَى السَّيئات والمعاصي، بل علَى الإنسان أنْ يُحاسِبَ نفسه، حتَّى على أعاله المُباحَة.

#### إلزام النفس بالأعمال الصَّالحة، من بعد المُحَاسَبة:

إِنَّ كُلَّ عمَلٍ، إذا لم يُثْمِر نتيجَتَهُ، فهو عملٌ ناقِصٌ، يَخْتاج صاحِبُه إلى النَّظَر فيه مرَّةً أُخْرَى، فإذَا لم تأتِ المُحَاسَبة بثمَراتِهَا؛ فعلَى صاحِبها أَنْ يحاسِبَ نفسَهُ مرَّةً أخرى، بل عليه أَنْ يحاسب نفسه علَى تِلْكَ المُحَاسَبة.

قال مالك بن دينار رَحْمَهُ أَنَهُ: ﴿ رَحِمَ اللهُ عبداً قال لنفسه النَّفيسة: ألَسْتِ صاحِبَة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمَّها، ثُم خَطَمَها، ثُم ألْزمَها كتاب الله تعالى، فكان لها قائداً » (").

وقال إبراهيم التيمي رَحَمُ اللَّهُ: "مَثَّلْتُ نَفْسِي في الجنَّة؛ آكُل ثِهَارَها، وأشْرِبُ مِن أنهارها، وأُعَانِقُ أَبْكَارها، وأشرب مِن صَدِيدها، وأعالج وأُعَانِقُ أَبْكَارها، ثُم مَثَّلت نفسي في النَّار؛ آكل مِن زَقُّومها، وأشرب مِن صَدِيدها، وأعالج سلَاسِلهَا وأغْلَاها، فقلت لنفسي: أيْ نفسي، أيّ شيءٍ تُريدِين؟ قالت: أريد أنْ أُرَدَّ إلى الدُّنيا فأعمل صالحاً. قال: قلت: فأنتِ في الأُمْنِية؛ فاعْمَلِي "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزهد للإمام أحمد (ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) مُحَاسَبة النَّفْس، لابن أبي الدنيا (٨)، تاريخ دمشق، لابن عساكر (٥٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) مُحَاسَبة النَّفْس (١٠).

### ثمرات المُحَاسَبة

إِنَّ مُحَاسَبة النَّفْسِ على أعها لها وأقوالها وخَطِرَاتها طريتٌ لكل فلَاحٍ ونجَاح، وسببٌ لسَعادة المُسْلِم في دُنْيَاه وأُخْرَاه.

قال الحسن رَحَهُ أَلَقُهُ: "إِنَّ العبد لا يزال بخيرٍ مَا كان له واعِظٌ مِن نَفْسِه، وكانت المُحَاسَبة مِن هِمِّتهه(١٠).

### وإليك هَذِه الثَّمَرات المُتحَقِّقة للمُسْلِم مِن محاسبته لنفسه:

#### تخفيف الحساب يوم القيامة:

إِنَّ مُحَاسَبة المُسْلِم لنفسه في دُنياه سببٌ لتَخْفِيف الحِسَابِ عنه يوم القيامة؛ لأنَّه سيَعْمَل علَى التَّخْفِيف مِن سيِّئاته، والتَّكْثِير مِن حسَناتِه.

قال عمر بن الخطَّاب رَجَائِقَةَ أَهُ وَ السِبُوا أَنفُسَكُم قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، فإنَّه أَهْوَن لِحِسَابِكُم، وزِنُوا أَنفسكم قبل أَنْ تُوزَنُوا، وتَجَهَّزوا للعرض الأكبر ﴿يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]»(٢).

وعن جعفر بن برقان رَحَهُ أللهُ قال: بلَغَنِي أنَّ عُمَر ابن الخطَّاب رَحَالِهُ عَنهُ كتَبَ إلَى بعض عُمَّاله، فكان في آخر كتابه: «حاسب نفسك في الرَّخاء قبل حِسَاب الشِّدة؛ فإنَّه مَن حاسَبَ نفسه في الرَّخاء قبل حِسَاب الشِّدة؛ عاد مَرْجِعُه إلى الرِّضا والغِبْطَة، ومَن ألهُتُهُ حيَاتُه وشغْلُهُ بهوَاه؛ عادَ مَرْجِعُه إلى النَّدامة والحَسْرة، فتذَكَّر ما تُوعَظ به، لكي تنتهي عمَّا يُنتهي عنه»(٣).



<sup>(</sup>١) مُحَاسَبة النَّفْس (٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك (٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان للبيهقي (٧/ ٣٣٦).

وقال الحسن البصري رَحَهُ أَللَهُ: «المُؤمِن قوَّامٌ على نفسه، يحاسب نفسه لله عَرَّقَهَلَ، وإنَّمَا خفَّ الحِسَابُ يوم القيامةِ على قوم حاسَبُوا أنفسهم في الدُّنيا، وإنَّمَا شقَّ الحِسَاب يوم القيامة على قوم أخذُوا هَذَا الأمر على غير مُحَاسَبة.

إنَّ المؤمن يفجؤه الشَّيء يُعْجِبُه، فيقول: والله، إنِّي لأشْتَهِيك، وإنَّك لِمَنْ حاجَتِي، ولكن حاجَتِي، ولكن واللهِ عنه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال الفضيل بن عياض رَحَمُهُ اللَّهُ: «المُؤمِن يُحَاسب نفسه، ويَعْلم أنَّ له مَوْقِفاً بين يدي الله تعالى، والمُنافِق يغفل عن نَفْسِه، فرَحِمَ اللهُ عبداً نظر لنفسه قبل نزول ملَكِ الموت به ١٤٠٠.

#### التمكّن من الهدى، والاستقرار عليه:

يقول البيضاوي رَحمَهُ أللَهُ: «والتَّمكُّن مِن الهُدَى والاسْتِقْرَار عليه، إنَّما يَحْصُل باسْتِفْرَاغ الفِكْر، وإدَامة النَّفْس في العمل "(").

#### علاج مرض القلب:

لأنَّ مَرض القلب لا يمكن إزالته وعلاجه إلَّا بمُحَاسَبة النَّفْسِ ومخالفتها، وهلاك القلب مِن إهمال مُحَاسَبة النَّفْسِ، ومِن مُوافقَتِها، واتِّباع هوَاهَا، فالعَاجِز مَن أَتْبَع نَفْسَه هوَاهَا، واتَّباع هوَاهَا، فالعَاجِز مَن أَتْبَع نَفْسَه هوَاهَا، وتَمَنَّى علَى اللهِ الأَمَانِي، فهو يَمِيل حسب ما تَميل نَفْسُه، وهو يذهب حيثها تُريد؛ فيفسد قلبه بذَلِكَ، ومخالفتها هو سبيل صلاح القلب، وعلاجه من أمراضه.

#### اكتشاف مساوئ النفس وعيوبها، وعدم الاغترار بالعمل:

فإنَّ الإنسان متى ما حاسب نفْسَه و جَد عيُوبَها، ومتى ما وَجَد عيوبها لم يَغْتَر بالأعْمَال الصَّالحة الَّتِي يعملها، بل يرجو ربَّه أنْ يَقْبَل منه تِلْكَ الأعْمَال، على ما هي فيه مِن النَّقْص.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي (١/ ١٣١-١٣٢)، بتصرف.



<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (٤/ ١٨٤).

### مُحَاسَبة النَّفْسِ تؤدي إلى عدم الغرور والتكبر:

فعن أبي الدَّرداء رَسَيَلِهُ عَنهُ أَنَّه قال: «لا يَفْقَه الرَّجُل -كل الفقه - حتَّى يَمْقُتَ النَّاس في جَنْب الله، ثُم يرجع إلى نَفْسِه فيَكُون لها أشد مقتاً »(١). أي: إنَّ الإنسان بمُحَاسَبة نفسه سيَصِل إلى مَفْتِهَا وبُغْضِها؛ لأنَّه يعلم أنَّها بمسَاوتها قد تَقِف حجَر عشرة في طَريقِه لدخُول الجنَّة، ومَنْ كانت هَذِه حاله: فأنَّى له الغُرُور والتكَبُّر؟!

وعندما حاسَبَ السَّلفُ أنفسهم أَدْرَكُوا حقِيقَتها؛ فاحْتقَرُوهَا في ذاتِ الله:

كان محمد بن واسع رَحَمُهُ اللهُ يقول: «لو كان للذُّنوب ريح ما قَدرَ أَحَدٌ أَن يجلس إلَيَّ!»(٢). مع أنَّه كان مِن كبار العُبَّاد في هَذِه الأُمَّة.

وقال يونس بن عُبيد رَحَمَهُ اللهُ: «إنِّي لأَجِـدُ مائة خَصْلَةٍ مِن خِصَال الخير، ما أعلم أنَّ في نَفْسِي واحدةً منها! ١٠٠٠.

وقال أيوب السختياني رَحمَهُ أللَّهُ: ﴿ إِذَا ذِكْرِ الصَّالِحُونَ كُنتُ عِنهم بمعزل اللهِ (١٠).

ودخل حَّاد بن سَلَمة على سفيان الشَّوري وهو يُخْتَضر، فقال: «يا أبا عبد الله، أليس قد أمِنْتَ مِمَّا كُنتَ تَخَافه؟ وتقدم على مَن تَرْجُوه، وهو أرْحَم الرَّاحِين؟! » فقال: «يا أبا سَلَمة، أتَطْمَع لِمِثْلِي أَنْ يَنْجُوَ مِن النَّار؟! » قال: «إي والله، إنِّي لأرجو لك ذَلِكَ» (٥٠).

#### الاستفادة من الأوقات:

إِنَّ مُحَاسَبة النَّفْسِ تُفْضِي بالإنسان إِلَى أَنْ يَسْتَغِلُّ أُوقاتَهُ أَفضل استغلال.

وحكى ابن عساكر عن الفقيه سليم بن أيوب الرازي رَحَمَهُ الله «أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يَدَعُ وقتاً يَمْضِي عليه بغير فائدة، إمَّا ينسخ، أو يدرس، أو يقرأ»(1).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٤٧ /١٧٣).

<sup>(</sup>٢) مُحَاسَبة النَّفْس (٣٧).

<sup>(</sup>٣) مُحَاسَبة النَّقْسُ (٣٤).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) تبيين كذب المفتري (ص٦٦٣).

فحَتُّ على مَن عَرف هَذِه الثمرات أَنْ لَا يَغْفَل عن مُحَاسَبة نفسه، وأن يضيق عليها في حركاتها، وسَكناتها، وخَطِرَاتها، وخُطُواتها، فكل نَفَسٍ مِن أنفاس العُمُر جوهرة نفِيسَة، فإضاعة هَذِه الأنفاس، أو اشْتِرَاء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: خسرانٌ عَظِيم، لا يَسْمَح بمثله إلَّا أَجْهَل النَّاس، وأَحْمَقَهُم، وأقلَّهُم عَقْلاً، وإنها يظهر له حقيقة هَذَا الخسران يوم التغابن.

### من الَّذِي يحاسب نفسه؟

المُحَاسَبة ليست مُخْتَصَّةً بِفِئَةٍ مِن النَّاس دون فئة، بل هي شامِلَة وعامَّة لجميع المُؤمِنِينَ، كبيرهم وصغيرهم، ذَكَرهم وأُنثَاهم، صالحهم وطَالحهم، عالِهم وجاهلهم.

فيحاسب صاحب الجهل نفسه: كيف يعبد الله وهو على جهل؟ ومتى يزيل الجهل عنه؟ وكيف يزيله؟ وكيف يتعلم؟ وبهاذا يبدأ؟

وكذَلِكَ يحاسب صاحب العلم نفسه، وقد قيل: إنَّ المُحَاسَبة في النهايات، أوْلَى مِن المُحَاسَبة في النهايات، أوْلَى مِن المُحَاسَبة في البدايات.

أي: إنَّ الَّذِين سَمَوْا بأنفسهم وترَفَّعوا، فعملوا الصَّالحات، وطلبوا العِلْم، وأمَرُوا بالمَعْروف، ونَهوا عن المُنكَر، وغير ذَلِكَ مِن الأعمال؛ عليهم أنْ يُحَاسِبُوا أنفسهم وهم علَى تِلْكَ الحالة، أشد مِن محاسبتهم لأنفسهم علَى حالة الجهل والغفلة.

فكم رأيْنَا مِن طلبة العِلْم مِمَّن لم يَصُن نفْسَه ولم يحاسبها؛ فانْزلق في بعض المواطن، فلا يحفظ نفْسَه عن خَوارِم المروءة، ولا يتَرفَّع بها عن المكروهات، بل قد يَقَع في بعض المُحَرَّمات.

ويـترك أمثال هؤلاء مُحَاسَبة أنفسهم؛ اتكالاً عـلى العلم الَّذِي عندهـم، فيفتخرون به، ويتكبَّرون على غيرهم، ويقَعُون في الحسـد، والبُغْض، والغِيبَة، والنَّمِيمة، وتظهر القَبائح، والعَورات، ويرَوْن لأنفُسِهم مزِيَّة ليست لغيرهم.

وأمثال هؤلاء لم ينفعهم عِلْمهم؛ لأنَّ العِلْمَ للعمَل كالسِّلاح للمُجاهِد، فإذا لم يستعمله: فهاذا يفيده؟! وكالأطعمة المُدَّخرة للجائع، إذا لم يأكل منها: فبهاذا تنفعه؟!

### يُحَاوِلُ نَيْلَ المَجْدِ وَالسَّيْفُ مُغْمَدٌ وَيَأْمَلُ إِدْرَاكَ العُلاَ وَهُوَ نَاثِمُ!

وقد يَكُون حال بعض الجُهَّال خيراً مِن حال طلَبةِ العِلْم الَّذِين هُم علَى هَذَا الحال؛ لأنَّ بعض العوَام قد يُحاسِب نفْسَهُ علَى مسَاوئ الأعمال، ويَسْتَدْرِك نفسه قبل الانْزِلَاق والهوَى.

ومِن الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم، والتي يجب عليهم أن يحاسِبُوا أنفُسَهُم عليها: عدم تبليغ العِلْم، وعدم تَدْرِيسِه.

وأمَّا العلماء: فَهُم أَوْلَى النَّاس بمُحَاسَبة أنفسهم؛ وما نسمعه اليوم مِن الفَتاوى الضَّالة المُضِلَّة المُنْتَشِرة على القنَوات الفضَائِيَّة ومواقع الإنترنت، سببها: عدم مُحَاسَبة هؤلاء المُفتون لأنفسهم.

ولو وقَف هؤلاء مع أنفسهم وقفةَ صِدْقِ مَا تسَاهَلُوا في تلك الفتاوي، ومَا أَصْدَرُوا تِلْكَ الأحكام المُوافِقَة لهَوى المُسْتَفْتِين.

ولذَلِكَ، فإنّ مُحَاسَبة العلماء وطلبة العِلْم لأنفُسِهم ينبغِي أنْ تكُونَ أَشَد ما تكُون؛ لأنَّه إِنْ حاسَب نفْسَهُ؛ انتفَع ونفَع النَّاس، وإذا ترَكَ مُحَاسَبة نفْسَه؛ ضلَّ وأضلَّ.

## أنواع فُحَاسَبة النَّفْسِ على الأعمال الصالحة

مُحَاسَبة النَّفْسِ ليْسَت على المعَاصِي فقط، ولكنها تكون في الطاعات أيضاً. ومُحَاسَبة النَّفْسِ على الأعمال الصَّالحة على وجْهَيْن: قبل العمل، وبعد العمَل.

### ١. مُحَاسَبة النَّفْسِ قبل العمل:

فَيْرَاعِـي الهُمَّ والخَوَاطِر والإرَادَات والعزَائم الَّتي في نفسـه، ويفكِّـر في إرادة عمله، هل هي خالصة لوجه الله؟ فإن كانت كذَلِكَ؛ أقْدَمَ عليه، وإلَّا ترَكَ العمَل.

يقول الحسن رَحَمُهُ اللَّهُ: "رحِمَ اللهُ عبداً وقفَ عند همَّه، فإنْ كان للهِ منضَى، وإنْ كان لغَيْر الله أمْسَك »(١).

ولا يَثْرِكَ الإنسان جِيِعَ الأعمال إذا خاف مِن الرِّيَاء، وإنَّما يترك تِلْكَ الأعمال التي راءَى بها ابتداءً، أما الأعمال الصَّالحة الواجبة أو المندوبة التي اعتادها، فلا يتركها، بل يجاهد نِيَّته ويُحاوِل إصلَاحهَا.

وهَذَا النَّوعِ مِن المُحَاسَبة مهمٌّ في إيقاع الأعْمَال على وجه الإخلَاص، وبدون المُحَاسَبة تقع هَذِه الأعمال على وجه الرِّياء؛ فيهلك الإنسان، ويكون داخلاً تحت قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ الصِّبَةُ اللهِ تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ [الغاشية: ٣-٤]، فيها استفاد من أعماله شيئاً، مع أنَّ ظاهِرَها الصَّلاح.

ثُم بعد أَنْ يُصَفِّي نِيَّتَه ينظر: هل هَذَا العمل مقدورٌ عليه، أو غير مقدور عليه؟



<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي (٧٢٧٩).

فإنْ كان غير مقدور عليه؛ ترَكَهُ حتَّى لا يضيع الوقت في شيءٍ لا يقدر عليه.

وإنْ كان مقدوراً عليه؛ وقف وقفةً أُخْرَى، ونظر: هل فِعْله خيرٌ مِن تَرْكِه، أو تركُه خيرٌ مِن فعله؟

فإنْ كان فِعْله خيراً مِن تَرْكِه؛ عمِلَهُ، وإن كان تركُه خيراً مِن فِعْلِه؛ ترَكَه.

وهَـذِه المُحَاسَبة مهمَّة جدَّاً في وقايـة النَّفس مِن الشِّرك الأكبر، والسُّرك الأصغر، أو الشرك الخفي، وهو الرياء.

### ٢. مُحَاسَبة النَّفْسِ بعد العمل:

وهي على ثلاثة أنواع:

أولاً: محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله:

فهي مُحَاسَبة علَى العمل بعد الطَّاعات، كيف أوقع العِبَادة؟ هل أوقَعها على الوجه الَّذِي ينبغي؟ وهل وافق السُّنة؟ وهل نقص منها؟

كتفويت خشوعٍ في الصَّلاة، وخَرْق الصِّيام ببعض المعَاصي، أو فسوق وجدال في الحج. وحق الله في الطَّاعة ستة أمور:

- ١. الإخلاص في العمل.
  - ٢. النَّصِيحَة لله فيه.
- ٣. متابعة الرَّسول صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - ٤. أَنْ يُحْسِنَ فيه ويُتُقِنَه.
- ٥. أنْ يشهد منَّة الله عليه وتوفيقه، بتيسير هَذَا العمل الصَّالح له، وإعانته عليه.
  - ٦. أن يشهد تقصيره بعد العمل الصَّالح.

#### ثانياً: محاسبتها على عمل كان تركه خيراً من فعله:

فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالمَفْضُول حتَّى يَفُوته الفاضِل، كمن اشْتغَل بقِيَام اللَّيل، ففاتَتْ صلاة الفجر، أو يشتغل ببعض الأذكار، وهناك أذكار غيرها أفضل منها. عن أم المُؤمِنِينَ جويرية وَعَلِيَهُ عَنَا أَنَّ النَّبِي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ صَلَّمَ خرج مِن عندها بُكْرةً حِينَ صلَّى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أَنْ أَضْحَى، وهي جالسة، فقال: «مَا زِلْتِ عَلَى الصبح، وهي فَارَ قُتُكِ عَلَيْهَا؟»، قالت: نعم. قال النَّبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَهَ كَلِهَاتٍ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِهَاتِهِ " (١).

ثالثاً: مُحَاسَبة النَّفْسِ على تفويت النية، في الأمور المعتادة المباحة.

إنَّ الإنسان قد يُحَوِّلُ الأمور المُعْتادَة المُباحَة إلى أعمَالِ صالِحَة، وذَلِكَ إذا نوَى فيها النِّية الحسنة، واحْتسَبَ أَجْرَ عمَلِه عند الله تعالى.

عن سعد بن أبي وقَاص رَحِوَلِتَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فعِ امْرَ أَتِكَ » (٢).

فعلَى المسلم أنْ يُحاسِبَ نفْسَه على الأمور المُباحَة والعادات: هل كان له فيها نِيَّة صالحة، فيؤجر عليها؟ أو ذهَبَ عليه الأجر الَّذِي فيها، إن لم يكن نوَى تلك النِّية الصَّالحة؟

\* \* \*



<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۷۲٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨).

# المُعينات على المُحَاسَبة

#### معرفة الله سبحانه:

مِمَّا يُعِينَ على المُحَاسَبة: استشعار رقابة الله على العبد، واطِّلَاعه على خفاياه، وأنَّه لا تَخفَى عليه خافية، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّوسُ بِهِ مَنْسُهُ أَوْ وَتَحَنَّ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣].

قال النَّعالِبي رَحَهُ اللَّهُ: "وبحسب معرفة العَبْد بعيُوب نفْسِه، ومعرفته بجلال ربِّه وتعالِيه واستِغْنائه، وأنَّه لا يُسْأَل عمَّا يَفْعَل؛ تكون قوَّة خوفه، فأخوف النَّاس لرَبِّه: أعرفهم بنَفْسِه وبرَبِّه، ثم إذا كملت المعرفة؛ أوْرَثَت الخوف واحتِرَاق القَلْب، ثُم يفيض أثر الحرقة مِن القَلْب وبرَبِّه، ثم إذا كملت المعرفة؛ أوْرَثَت الخوف واحتِرَاق القَلْب، ثُم يفيض أثر الحرقة مِن القَلْب على البدن، فتنقمع الشَّهَوات، وتَحْتَرق بالخَوْف، ويحصل في القَلْب الذبول، والخشوع، والذلَّة، والاسْتِكَانة، ويصير العبد مستوعب الهَمَّ بخَوْفِه، والنَّظر في خطر عاقبته، فلا يكون له شغل إلَّا المُحَاسَبة، والمُجاهَدة، والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النَّفس في الخَطِرَات والحُلُهات والكلهات (١٠).

## معرفته أنه بمُحَاسَبة نفسه سيستريح غداً:

قال ابن القيم رَحَمُاللَّهُ: "ويعينه على هَذِه المراقبة والمُحَاسَبة: معرفته أنه كُلَّما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً، إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداً»(").

<sup>(</sup>١) تفسير الثعالبي (٤/٢/٤)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢)إغاثة اللهفان (١/ ٨٠).

### التفكر في الأسئلة المطروحة عليه يوم القيامة:

إنَّ التَّفكُّر في الأسئلة التي ستكون يوم القيامة؛ كفيلٌ بأنْ يجعل العبد يحاسب نفسه، ويَتَّجِه إلى الله، ويَتْرك الإهْمَال والهوَى، ويتبع الحق، ويُلْزم نفسه الفرائض، وترك المُحَرَّمات، والاستكثار مِن المُسْتحَبَّات، والبعد عن المكروهات، والمشتبهات.

فالعبد سَيُسْأَل عن جميع ما عمِلَتْه أعضاؤه وجَوارحُهُ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وسيُسأل عن نِعَم الله عليه: هل حقَّق شُكْرَها؟ قال تعالى: ﴿ ثُعَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِإِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].

والسؤال ليس موجهاً للكفار والفساق فحسب، بل هو متوجه للصالحين أيضاً، قال سبحانه: ﴿ لِيَسَّئَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدِقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٨].

قال مجاهد رَحَمَهُ اللَّهُ: «الصَّادقين: المُبلغين المؤدين عن الرُّسُل»(١).

وقال السعدي رَحَمَهُ اللهُ: «وسَيَسَال اللهُ الأنبياء وأتباعَهُم عن هَذَا العهد الغَلِيظ: هل وفوا فيه وصدَقوا؛ فيثيبهم جنات النَّعيم؟ أم كفروا؛ فيعذبهم العذاب الأليم؟»(٢).

وقال تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرَّسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦].

فإذَا كان الرُّسُل والصَّادِقُون سيسألون يوم القيامة، فما بالك بغيرهم؟!

#### معرفته بالجائزة:

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «يعينه عليها أيضاً: معرفته أن ربح هَـذِه التِّجَارة: سُـكْنَى الفردوس، والنَّظَر إلى وجه الرَّب سبحانه. وخسارتها: دخول النَّار، والحجاب عن الرَّب تعالى، فإذا تيَقَّن هَذَا؛ هان عليه الحساب اليوم»(٣).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (ص ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١/ ٨٠).

### تذكر يوم القيامة:

كتب عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ آللَهُ إلى عَدِي بن أرطأة: "اتق الله يا عَدِي، وحاسب نفسك قبل يـوم القيامة، واذكر ليلـة تمخض فيها السَّاعة، صباحه يـوم القيامة، تكور الشَّـمس، وتتناثر منها النُّجوم، وتصرف فيها الخلائق زُمَراً زمراً؛ فريقٌ في الجنَّة، وفريق في السَّعير، (۱).

# تذكُّر الموت:

قال معروف الكرخي رَحَمُهُ آمَةُ لرجلٌ: «صلِّ بنا الظُّهر». فقال: إنْ صلَّيتُ بِكُم الظهر لم أصلِّ بكم العصر، فقال معروف: «وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر! نعوذ بالله من طول الأمل»(").

وتكلم رجلٌ بغيبة عند معروف الكرخي رَحَمَهُ اللّهُ، فقال له: «اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك»(٣).

فإذا تذَكَّر الرَّجُل الموت: حاسَبَ نفْسَهُ علَى أعماله، وأوْقفَ نفسه عند حدِّها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۲/٤٠).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٣٦٤).

# من أين نبدأ في فُحَاسَبة النَّفْس؟

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: ﴿ يَحَاسب نفسه - أُولاً - على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصاً: تداركه، إمَّا بقضاء أو إصلاح.

ثم يحاسبها على المناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً: تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية.

ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خُلِق له: تداركه بالذكر، والإقبال على الله تعالى.

ثم يحاسبها بها تكلم به، أو مشت إليه رجلاه، أو بطشت يداه، أو سمعته أذناه: ماذا أرادت بهَذَا؟ ولمن فعلتُه؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة (١٠٠٠).

لقد ذكر العلامة ابن القيم رَحَهُ اللهُ طريقةٌ عمَلِيَّةٌ لمُحَاسَبة النَّفْسِ، فبيَّنَ ما الَّذِي يُبدأ به في المُحَاسَبة، وما الَّذِي يليه:

١. الفرائض: إنَّ جنس فعل الواجبات في الشَّريعة، أعْلَى مِن جنس ترك المُحَرَّ مات (١٠)؛
 لأنَّ الواجبات هي المَقصُود الأصلِي، فيبدأ العبد بمُحَاسَبة نفسه على الفرائض، فإنْ

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١/ ٩٦).

رأى منها نقصاً: تدَاركَه، إمَّا بإعادة الواجب، وإمَّا بالاسْتِكْثَار مِن النَّوافل، فإذَا رأى بُطْلَان فَريضته مِن أصلها: أعادَها، وإنْ رأَى أنَّها ناقصة فقط: استَدْركَها بالنَّوافل.

- ٧. المحرمات والمناهي: فيحاسب نفسه عليها: هل ارْتكب منها شيئاً؟ ثم بعد ذَلِكَ يحاول إصلاح ما أفسده، فإن كان قد اكتسب مالاً حراماً بالربا: تخلص منه، أو اغتصب حقوقاً للآخرين: أعادها إليهم، وإن كان قد اغتابهم أو أهانهم أو احتقرهم: طلب منهم السَّماح، ودعا لهم، وإن كان الأمر لا يمكن تداركه، كمن شرب خراً، أو نظر إلى امرأة، أو نحو ذَلِكَ: فعليه أن يندم ويتوب، ويعقد العزم على عدم العودة، مع الإكثار من الحسنات الماحية؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَرُزُلُفًا مِنَ ٱلتَّيْلُ إِنَّ ٱلْمَيْعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤].
- ٣. ثم يحاسب نفسه على الغفلة عما خُلِق له: فينظر إلى نفسه: هل هو منغمس في الملاهي والملاعب «غير المحرمة»؟، ويتدارك ذَلِكَ، بأن يأتي بفترات طويلة تفوقها في الذكر والعبادة والأعمال الصالحة؛ لتعويض الغفلة التي حدثت.
  - أخاسَبة الأعضاء: ماذا فعلتُ برجِلْي؟ بيدي؟ بسَمْعِي؟ ببصَري؟ بلِسَاني؟
     ويكون التَّدَارُك في هَذِه الحالة بإشغال الأعضاء بطاعة الله.
    - المُحَاسَبة على النوايا: ماذا أردتُ بعملي هَذَا؟ ومَا نِيَّتِي فيه؟

فلابد من مُحَاسَبة خاصة للقلب؛ لصعوبة المُحَاسَبة في النوايا؛ لأنها كثيراً ما تتقَلَّب، وسُمِّي القلب قلباً؛ مِن تَقلُّبه.

### معاقبة النفس

إنَّ المؤمن إذا حاسب نفسه فرآها قد قارَفَتْ معصِيَةً، أو توَانَتْ وتكاسلت عن شيءٍ مِن الفضائل؛ فينبغي أن يُعَاقِبهَا علَى ذَلِكَ، ويؤدِّبها؛ جَبْراً لِمَا فاته، وتدَارُكاً لِمَا فرَّطَ، وتأديباً للنفس، ومجاهدة لها.

والنَّفس لا تَسْتَقِيم إلَّا أن تُجَاهد، وتُحَاسَب، وتُعَاقَب.

والعجب أنَّ الإنسان قد يعاقب أهله وخادِمَه على سوء الخلُق والتَّقصِير، ولكن لا يعاقب نفسه على ما صدَر منه مِن سوء العمَل، معَ أنَّ عقوبته لنفسه أوْلَى وأحْرَى.

وقد يكون في اسم «العقوبات» تسامح وتجوّز، والمقصود: أنْ يُلْزم الإنسان نفسه بطاعات وأعمال لم يكن يعملها مِن قبل، وقد كانت هَذِه هي طريقة السَّلف، ولنضرب لذلك أمثلة:

- فهَـذَا عمر بن الخطَّاب رَضَالِتُهُ عَنهُ عاقب نفْسَـهُ حين فاتَتْه صلاة العَـصْر في جماعة، بأنْ
   تصدَّق بأرض قِيمَتها مائتا ألف درهم!!.
  - وكان ابن عمر رَسِوَلِينَهُ عَنْهَا إِذَا فاتَتْهُ صلاة في جماعة أَحْيَا تِلْك الليلة كلها.
    - وأخر -ليلة- صلاة المغرب حتى طلع كوكبان، فأعتق رقبتين.
    - وفاتت ابنَ أبي ربيعة رَحِمَهُ آللَهُ ركعتا سُنَّة الفَجْر، فأعتق رقبة!!(١).
  - وابن عَوْن رَحِمَهُ أَللَّهُ نادَتْهُ أُمُّه، فأجَابَها؛ فعَلَا صوتُه صوتَها، فأعتق رقبتين! (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين (٤/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ٣٩).

كُتِبَ مِنْ المُقَنْطِرِينَ»(١).

فالمعاقبة عند السلف: بإلزام النفس بالأعمال الصَّالحة، ومضاعفة أذكارها، وأوْرَادها. ومماعفة أذكارها، وأوْرَادها. ومما يعين على معاقبة النفس: النَّظر في الأخبار الَّتي تدُلُّ على كثرة الأجر، مع قلَّة العمل. فعن عبد الله سَلَّسَة عَيْدَوسَلَة: المَنْ قَامَ فعن عبد الله سَلَّسَة عَيْدوسَلَة: المَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنْ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَالَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ

فإذا نظر المسلم إلى هَذَا الحديث وأمثاله، فإنه -ولا بد- سيندم على تفريطه في أوقاته ولحظاته؛ لأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد؛ ومن ثَمَّ: سيُلزم نفسه بأنواع العبادات الصالحة.

ومما يعين على معاقبة النفس: التأمُّلُ في أخبار المجتهدين، ومَن تأمَّل في أحوال السَّلف وماذا كانوا يفعلون، مع نُدْرَة هَذِه النَّهاذج في هَذَا الزَّمان: قادَهُ ذَلِكَ إلى مُعَاقَبة النَّفس، بإلزامها بمزيدٍ مِن العبادات والمُسْتحَبَّات، إذا قصَّرت.

قال القاسم بن محمد رَحَمَهُ اللهُ: «غدَوْتُ يوماً -وكنت إذا غدَوْتُ بدأت بعائشة رَحَالِقَهُ عَهَا أُسَلِّمُ عليها-، فغدوت يوماً إليها؛ فإذا هي تصلِّي صلاة الضُّحَى، وهي تقرأ: ﴿ فَمَنَ اللهُ عَلَيْمَا الضَّحَى، وهي تقرأ: ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْمَا وَوَقَتَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]، وتبكي، وتدعو، وتردد الآية، فقمت حتى مللت، وهي كها هي، فلها رأيت ذَلِكَ، ذهبت إلى السوق، فقلت: أفرغ من حاجتي، ثم أرجع، ففرغت من حاجتي، ثم رجعت، وهي كها هي، تردد الآية، وتبكي، وتدعو» (٢).

وقال أبو الدرداء رَسِّرَاتِهُ عَنهُ: «لُوْلَا ثُلاث ما أَحْبَبتُ أَنْ أَعِيشَ يوماً واحِداً: الظمأ لله بالهواجر، والسُّجود في جوف الليل، ومجالسَة قوم يَنتقُون مِن خيار الكلام، كما ينتقى أطايب الثَّمر»(٣).

وقالت امرأة مسروق رَحَهُمَالَلَهُ: «ماكان يوجد مسروق إلَّا وساقًاهُ مُنْتَفِختَان مِن طول الصَّلاة، -والله- إن كنت لأجلس خلفه؛ فأبْكِي رحمةً له (١٠).

<sup>(</sup>٤) الزهد، لابن المبارك (٩٥)، تاريخ دمشق (٧٥/ ٢٦٤).



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ( ١٣٩٨)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٤ / ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الزهد، لابن المبارك (٢٧٧)، تاريخ دمشق (٤٧/ ١٥٩).

وأم الربيع بن خُثيم رَحَهُمَاللَهُ كانت تشفق على ولَدِهَا مِن كثرة بكائه، وسَهَره في العبادة، فنادَتْه: يا بُنَيَّ، لعلَّك قتَلْتَ قتيلاً؟ قال: نعم يا أُمَّاه! فقالت: ومَن هَذَا القتيل يا بُنَيَّ؟ حتى يُتحَمَّل على أهله، فيَغْفُون، والله لو يعلمون ما تَلْقَى مِن البُّكَاء والسَّهَر بَعْدُ؛ لرَحِمُوك. فيقول: "يا والدة، هي نَفْسِي"(١).

وشتًان بين هَذِه النَّفس الطَّيِّبة الطَّاهرة اللَّوَّامَة، ونفس الجَاحِد الجاهل، الَّذِي قال لولده المجتهد في العبادة: أنصحك ألَّا تَجَتَهد في العِبَادة! فسأله ولَدُه: لماذا؟ قال: لأنَّه مِن المُمْكِن أَنْ لا يكون هناك شيء!!

### ما هو الحد في معاقبة النفس؟

على المسلم أنْ يَسُوسَ نفْسَه سياسةً تؤدِّي إلى نجاتها؛ فَيُجاهِدها ويُرَاغِمها، فإذا تعبت وكَلَّتْ: دارَاهَا، ونَفَّس عنها، فالنفس لا تأتى إلَّا بالمُدارَاة، والمُجاهَدة.

فإذا رآها أَمِنَتْ: ذَكَّرَها، وخَوَّفها مِن الله، وإذا رآها تكّاد أَنْ تَصِلَ إلى اليأس: ذكَّرهَا بالرَّجاء، والأمَل في الله، وهكذا.

ثُم إِنَّ النَّفس تحتاج إلى أن يُمَنِّيها الإنسان بالآمَال، ويُذَكِّرها بالثَّواب؛ حتَّى تَهُون عليها الأعال الصَّالحة.

يقول ابن الجوزي رَحَمُ أللَهُ: «مرَّ بي حَمَّالَان، تحت جذع ثقيل، وهما يتجاوبان بإنشادِ النَّشِيد، فأحدهما يُصْغِي إلى ما يقوله الآخر، ثم يعيده، أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذَلِكَ، فرأيتُ أنَّها لو لم يَفْعلَا هَذَا: زادَتْ المشَقَّة علَيْهِمَا، وثَقُلَ الأمر، وكُلَّما فعلَا هَذَا: هانَ الأمر، فتأمَّلت في السَّبَ، فإذَا به: تَعْلِيق فكر كل واحد منها بها يقوله الآخر، وإحالة فِكُره في الجواب بمثل ذَلِكَ، فينقطع الطَّريق، ويُنسَى ثقل المَّمُول.

فأخذت مِن هَذَا إشارةً عجيبة، ورأيت أنَّ الإنسان قد مُمِّلَ مِن التكليف أموراً صعبة، ومِن أثقل ما مُمِّلَ: مداراة نفسه، وتكليفها الصَّبْر عَيَّا تُحِبُّ، وعلَى ما تكره، فرأيتُ الصَّواب: قطع طريق الصَّبْر بالتَّسْلِيَة، والتَّلطُّف للنَّفس»(").

<sup>(</sup>١) الزهد، للإمام أحمد (٣٤٠)، حلية الأولياء (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (ص٣١)، بتصرف.

# صور من فُحَاسَبة الصالحين لأنفسهم

### أبو بكر الصديق رَضَالِشُعَنْهُ:

عن عائشة رَحِوَلِيَّهُ عَهَا قالت: «كان أبي يحلف، فقال: ما مِن النَّاس أحدُّ أحب إليَّ مِن عُمَر. قالت: ثم رجع فقال: كيف قلت يا بنية؟ قالت: ما مِن النَّاس أحد أحب إليَّ مِن عُمَر. فقال: أعزُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فانظر كيف حاسَبَ نفسه بعد الفراغ مِن الكلمة، فتدَبَّرها، وأبدلها بكلمةٍ أخرى؛ لأنه رآها أدقُّ وأصْدَق.

### عمر بن الخطاب رَضَالِيَّةُ عَنْهُ:

عن أنس بن مالك رَحَالِتُهُ عَنهُ قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب رَحَوَالِتُهُ عَنهُ حتى دخل حائطاً، فسمعته وهو يقول - وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط-: "عمر بن الخطاب، أمير المُؤمِنِينَ! بخ! بخ! والله لتتقين الله، أو ليعذبنَّك! "(٢).

وإنَّما سـمَّى نفسـه «أمير المُؤمِنِينَ»؛ حتى يُذَكِّر نفسـه أن هَذَا اللقب -وحده- لا يغني عنه مِن الله شيئاً.

#### عمرو بن العاص رَخِوَلِنَهُ عَنهُ يُحاسب نفسه:

عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ المُهْرِيِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المُوْتِ، يَبَكِي طَوِيلاً، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَالَاتَهُ عَيْهِ وَسَلَّةً بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ:

<sup>(</sup>١) مسند عائشة، لابن أبي داود (٧١).

<sup>(</sup>۲) موطأ مالك (۱۸۰۰).

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، إِنِي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللهِ صَالِمَّلَهُ عَلَيْهِ مِنِي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ، فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّيْ صَالِمَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ اللهِ مَا كَانَ قَلْبُي أَيْتُ مِينَكَ فَلْأَبُولِ مِنْ أَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِنَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّةَ عَيْنَةَ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَفْتُ؛ لِأَنِّي مَنْهُ إِجْلَالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُنْ أَهْلِ الجُنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ، مَا أَدْرِي مَا مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ، مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُرَابَ شَنْاً، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ: مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَمْلُ وَيُهُمَا اللهِ عَلَى اللهُ وَيَعْمَا اللهِ عَلَى اللهُ المُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونَ مَا أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَا مُنْ اللهُ مُنْدَا مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا، حَتَى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ: مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي اللهُ مَا لَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُلَالِكُ مَا وَلَا لَا مُنْتُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا لَوْلِي اللهُ مَا مُنْ لَوْلَ اللهُ مُنْ اللهُ لَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

### حنظلة الأسيدي رَضِّوَأَيْتُهُ عَنْهُ:

عن حنظلة الأسيدي رَعَوَلِيَهُ عَنهُ - وكان مِن كُتّاب رسول الله صَالِلةُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ - قال: "لقِينِي أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقُول؟ قلت: نكُون عند رسول الله صَالِلةُ عَيْنِهُ يَذَكّرنا بالنّار والجنّة، حتى كأنّا رأْي عَيْن، فإذا خرجنا من عند رسول الله صَالِلةَ عَافَسْنَا (٢) الأزواج والأولاد والضّيعات، فنسينا كثيراً. قال من عند رسول الله صَالِلةَ عَنه مثل هَذَا. فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دَخلنا على رسول الله صَالِلةَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : "وَمَا ذَاك؟"، مَا الله صَالِلةُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : "وَمَا ذَاك؟"، قلت: يا رسول الله مَا الله ، نكون عندك تُذَكّرُنا بالنّار والجنّة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا قلت: يا رسول الله ، نكون عندك تُذَكّرُنا بالنّار والجنّة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١).

<sup>(</sup>٢) خالطنا ولاعبنا.

من عندك عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والضيعات، نسينا كثيراً. فقال رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ المَلاَئِكَةُ عَلَى عَلَى فَرُشِكُمْ، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمْ المَلاَئِكَةُ عَلَى فَرُشِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ ! سَاعَةً، وَسَاعَةً » ثلاث مرات »(١).

### على بن الحسين:

قال الزهري رَحَمَهُ اللهُ: «سمعت عِلي بن الحسين زين العابدين، يحاسب نفسه، ويناجي ربَّه، ويقول: يا نفس، حتَّامَ إلَى الدُّنيا غرورك؟ وإلى عمارتها ركونك؟ أمّا اعتبرت بمن مضَى مِن أسلافك؟ ومن وارته الأرض مِن أُلَّافِك؟ ومَن فجعت به مِن إخوانك؟ ونُقِل إلى البلَى مِن أقرانك؟

كم تخرمت أيدي المنون مِن قرون بعد قرون؟ وكم غيرت الأرض ببلاها، وغيبت في ثراها، مِنَّ عاشرت مِن صنوف النَّاس، وشيعتهم إلى الأرماس؟

فحتًامَ على الدُّنيا إقبالُك؟ وبشهَواتها اشْتِغَالك؟ وقد وخطك القتير، وأتَاك النَّذير، وأنت عَمَّا يُرَاد بك سَاهِ، وبلذَّة نومك لاهِ.

انظر إلى الأُمَم الماضِيَة، والملوك الفَانِيَة، كيف أَفْنَتْهُم الأيام، ووافاهم الحِمَام؛ فانْمحَتْ مِن الدُّنيا آثارُهم، وبقيت فيها أخبارُهم.

كم من ذي مَنَعةٍ وسلطان، وجنود وأعوان، تمكّن من دنياه، ونال فيها ما تمَنّاه، وبنى القصور والدَّساكر، وجمع الأعلاق والذَّخَائر؛ أتاه مِن الله ما لا يُرَدُّ، ونزل به مِن قضائه ما لا يُصدُّ، فتعالى الله الملك الجبَّار، المتكبِّر القهَّار، قاصم الجبارين، ومبير المتكبرين.

فالبِدَار البِدَار، والحَذار الحذار مِن الدُّنيا ومكائدها، وما نصبت لك مِن مصائدها، و وتحلَّت لك مِن زينتها، وأظهرت لك من بهجتها.

وهل يحرص عليها لبيب، أو يُسَرُّ بها أريب، وهو على ثقةٍ مِن فنائها، وغير طامع في بقائها؟ كيف تنام عَيْنَا مَن يخشى البيات؟ وتسكن نفس مَن يتوقَّع المات؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٧٥٠).

وما عسى أن ينال صاحب الدُّنيا مِن لذَّتها، ويتمَتَّع به مِن بهجتها، مع صنوف عجائبها، وكثرة تعبه في طلبها، وما يكابد من أسقامها، وأوصابها، وآلامها؟

كم قد غرَّت الدُّنيا مِن مخلد إليها، وصرعت مِن مُكبِّ عليها، فلم تنعشه من غرَّته، ولم تقمه من صرْعَتِه، ولم تشفه من ألمه، ولم تبرئه من سقمه.

فكم ترقع بآخرتك دنياك؟ وتركب في ذَلِكَ هواك؟ أراك ضعيف اليَقِين، يا مؤثر الدُّنيا على الدِّين، أَجَذَا أمرك الرَّحن؟ أم على هَذَا أُنزل القرآن؟»(١).

### الحارث المحاسبي:

الحارث المحاسبي، ذَلِكَ العابد الزاهد، سمي بهَذَا الاسم؛ لكثرة ما كان يحاسب نفسه، قال السَّمعاني: «المُحاسبي: سمى بذَلِكَ؛ لأنه كان يحاسب نفسه»(٢).

### ابن الجوزي:

يقول عن نفسه: «تفكرت في نفسي يوماً، تفكُّر محقق، فحاسبتها قبل أن تُحاسَب، ووزَنْتُها قبل أن تُوزَن، فرأيت اللطف الرَّباني، فمنذ الطُّفولة وإلى الآن، أرى لطفاً بعد لطفٍ، وستراً على قبيح، وعفواً عمَّا يوجب العقوبة، وما أرى لذَلِكَ شكراً، إلَّا باللسان.

ولقد تفكَّرت في خطايا، لو عوقبت ببعضها، لهلكت سريعاً، ولو كشف للنَّاس بعضها، لاستَحْيَيْت. و لا يعتقد معتقد عند سماع هَذَا أنها من كبائر الذُّنوب، حتى يظن في ما يظن في الفُسَّاق، بل هي قبيحة في حقِّ مِثْلِي، ووقعت بتأويلات فاسدة؛ فصرت أقول إذا دعوت: «اللهم بحمدك وسترك عليَّ اغفر لي».

ثم طالبت نفسي بالشُّكر على ذَلِكَ، فما وجدته كما ينبغي، فأخذت أنُوحُ علَى تقصيري، وصرت أرجو مقام الكبار، فذهب العمر، وما حصل المقصود»(").

\* \* \*



<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٤١/٤٠٤ - ٤٠٨)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الثبيان في آداب حملة القرآن، للنووي (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر (ص٤٧١)، بتصرف.

### الخاتمة

ينبغي للعبد أن يكون له ساعة يطالب نفسه فيها، ويحاسبها على جميع حركاتها وسكَناتِهَا، كما يفعل تُجَّار الدُّنيا مع الشركاء؛ حرصاً على ألا يفوتهم شيءٌ من حقهم.

ومعاصي النفس كثيرةٌ، وخيرٌ للمرء أن يحاسب نفسه كل يوم، قبل أن يأتي يومٌ يُحاسَب فيه على عمره، دفعة واحدة.

كان رجل يحاسب نفسه، فحسب يوماً سنين عمره، فوجدها ستين سنة، فحسب أيَّامها، فوجدها واحداً وعشرين ألف يوم، وخمس مئة يوم، فصرخ صرخة، وخَرَّ مغشِيّاً عليه، فلما أفاق، قال: «يا ويلتاه، أنا آتي ربي بواحدٍ وعشرين ألف ذنب، وخمس مائة ذنب!».

يقول هَذَا لو كان ذنب واحد في كل يوم، فكيف بذنوب كثيرة لا تُحْصَى؟

ثم قال: «آهِ عليَّ، عَمَّرْتُ دُنْيَاي، وخَرَّبْتُ أُخْرَاي، وعصيت مَوْلَاي، ثُم لا أَشْتَهي النَّقلة مِن العمران إلى الخراب، وكيف أشتهي النقلة إلى دار الكتاب، والحساب، والعتاب، والعذاب، بلا عمل، ولا ثواب؟!»(١).

نسأل الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ أن يرزقنا وإيَّاكُم صلاح النُّفوس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي (ص٣١).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع، أسئلة إجاباتها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. ما المقصود بالمُحَاسَبة؟
- اذكر أنواع مُحَاسَبة النَّفْسِ.
- ٣. هل للمُحَاسَبة أصل في الكتاب والسنة؟
- اذكر أوصاف النَّفْس المذكورة في القرآن.
- للمُحَاسَبة فوائد وثمرات جليلة، اذكر خمسة منها.
  - ٦. اذكر صوراً مِن مُحَاسَبة الصَّالِين لأنفسهم.

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ١. كيف يحاسب الجاهل نفسه؟
  - ٢. كيف يحاسب العالم نفسه؟
- ٣. هل المُحَاسَبة خاصة بالعُصَاة فقط؟
- ٤. كيف يحاسب المسلم نفسه على العمل الصَّالح؟
  - ٥. ما الأمور المُعِينَة على حُسْن مُحاسَبة النَّفْسِ؟
    - ٦. بهاذا يبدأ المسلم محاسبته لنفسه؟
- ٧. ما الأحوال التي لا يُندب فيها الإنسان إلى معاقبة نفسه؟ ولماذا؟
  - ٨. اذكر كتاباً تحَدَّث عن المُحَاسَبة.



# أعمال القلوب



المحبة

# مُقتَرُمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فسنتحدث في هذا الفصل عن منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون، وإليها شَخصَ العاملون، وبروح نسيمها تروَّح العابدون، فهي قوتُ القلوب، وغذاءُ الأرواح، وقُرَّةُ العيون.

وهي الحياة التي مَنْ حُرِمَها فهُو من جُملة الأموات.

والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ فهو في بحار الظلمات.

وهي روحُ الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال.

نسأ الله أن نكونَ من أهلِها، إنه سميع قريب.





# تعريف المحبة

### المحبة في اللغة:

قال ابن منظور:

"الحُبُّ: نَقِيضُ البُغْضِ، والحُبُّ: الودادُ والمَحَبَّةُ، وكذلك الحِبُّ بالكسر... وأَحَبَّهُ، فهو مُحِبُّ وهو مَحَبُّوبٌ الكسر... وأَحَبَّهُ، فهو

وقد ذكر ابن القيم في معانيها:

أنها من الصفاء والبياض؛ ومنه قولهم لصفاء الأسنان ونضارتها: حبب الأسنان.

وقيل: إنها مأخوذة من العلو والظهور، ومنه: حبب الماء، وحبابه، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس منه.

فعلى هذا: فإن المحبة: غليان القلب عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب.

وقيل: إنها مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه: حَبَّ البعير، وأحبّ: إذا برك ولم يقم، قال الشاعر:

حَلَّتْ عَلَيْهِ بِالفَلاَةِ ضَرْبَ السُّوءِ إِذ أَحَبَّا

أي: إذا أقام في المقام ولزمه، فكأن المحب قد لزم قلبُه محبوبَه، فلم يرم عنه انتقالاً. وقيل: إنها مأخوذة من الحبِّ، جمع حبة، وهو لباب الشيء، وخالصه، وأصله، فإن الحبِّ، أصل النبات والشجر.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/ ٢٨٩).

وقيل: بل مأخوذة من الحِب، الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء، فيمتلئ به، بحيث لا يسع غيره، وكذلك قلب المحب، ليس فيه سعة لغير محبوبه.

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنها صفاء المودة، وهيجان إرادات القلب للمحبوب، وعلوها، وظهورها منه؛ لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحب محبوبه لبه، وأشرف ما عنده، وهو قلبه (۱).

### المفهوم الشرعي للمحبة:

محبة العباد لله هي: ميل القلوب إليه، بالحب، والتعظيم، والإجلال، والرجاء (٢٠)، فهي -إذن - عمل قلبي، يزيد، وينقص، ويتفاوت العباد فيه، وما يذكره الناس -غالباً - في المحبة، يدور حول أسبابها، وموجباتها، وعلاماتها، وشواهدها، وثمراتها، وأحكامها، أما حقيقتها: فهي لا توصف بوصف أوضح ولا أظهر من المحبة (٢٠).

\* \* \*



<sup>(</sup>١) ينظر: مدارج السالكين (٣/ ٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيهان (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مدارج السالكين (٣/ ٩-١٠).

# حكم محبة الله سبحانه وتعالى

محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، الذي يدور عليه قطب رحاها، وبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان.

وهذه المحبة واجبة بإجماع المسلمين، والعبدُ مكلفٌ بأن يأتي بها يوصله إلى محبة الله سبحانه، ليستكمل لوازم الإيهان، وشروطه.

قال أبو عبد الله بن خفيف: دخل البصري على أبي عباس بن سريج، فقال له ابن سريج: «أين تعرف في نص الكتاب أن محبة الله فرض؟ » فقال: لا أدري. فقال له: «قوله عَزَّبَلَ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ مَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُواَ جُكُم وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُولُ الله تَرَفْتُمُوهَا وَبَحِنَرَةُ وَقُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِذْوَكُمُ وَأَزُواَ جُكُم وَأَزُواَ جُكُم وَأَنُوا كُمُ وَأَمُولُ الله وَرَسُولِهِ وَجَها وَ بَحِنَرَةُ تَعْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَتَ إِلَيْكُم مِن الله ورَسُولِهِ وَجِها دِ فِي سَبِيلِهِ عَنْ رَبُّ وَالله عَلَى ترك فرض (١٠٠٠). والوعيد لا يكون إلا على ترك فرض (١٠٠٠).

ومحبة العبدلله سبحانه الواجبة، هي محبة التعظيم، والإجلال، والعبادة، وليست كغيرها من أنواع المحبة.

قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَحْمَهُ أَللَهُ: «إن المحبة قسمان: مشتركة، وخاصة.

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام، والظمآن للهاء، ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم.

الثاني: محبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم.

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان (١/ ٣٦٥).

الثالث: محبة أنس، وإلف؛ وهي محبة المشتركين في صناعة، أو علم، أو مرافقة، أو تجارة، أو سفر، لبعضهم بعضاً، وكمحبة الإخوة، بعضهم بعضاً.

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق، بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله.

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا يغفره الله، وهي محبة العبودية، المستلزمة للذل، والخضوع، والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً (١٠٠).

\* \* \*



<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد (ص١١٤).

# العلامات الدالة على محبة العبد لربه تعالى

لما كانت المحبة خفية في القلب سهل أن يدّعيها كل أحد: ﴿وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ غَنْ أَبْنَتُوا اللّهِ وَأَحِبَتَوُهُ أَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِمَّنَ خَلَقً وَالنَّصَكَرَىٰ غَنْ أَبْنَتُوا اللّهِ وَأَحِبَتَوُهُ أَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِمَّنَ خَلَقً وَالنَّهِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ السَّمَونَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ السَّمَونَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ السَّمَويَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِن يَشَاهُ وَلِلْكِهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِ مُلْكُ السَّمَويَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَن يَشَاهُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَويَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِ مُلْكُ السَّكُونَ وَالْمُولِيلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فها أسهل الدعوى، وما أعز الحقيقة!.

فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان، وخداع النفس، إذا ادعت نفسه محبة الله، ما لم يمتحنها بالعلامات، ويطالبها بالبراهين، ليعلم: أصادقة هي، أم كاذبة فيها تدعيه.

والمحبة: شجرة طيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء، وعلاماتها تظهر في القلب، والمحبة: شجرة طيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء، وعلامات على النار، والدخان على النار، وهذه العلامات كثيرة، نذكر منها:

### حب لقاء الله تعالى:

فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوباً، إلا ويحب لقاءه، ومشاهدته، عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِت رَخَلِيَّهُ عَنْهُ، عنِ النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرة الله لِقَاءَهُ ١٠٠٠.

فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائهاً، ولا ينسى موعد لقاء حبيبه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (٢٦٨٣).

ولما علم الله عَزَقِمَلَ شوق عباده المحبين له والمطيعين: ضرب لهم موعداً بينه وبينهم، فقال سبحانه: ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلنَّكِمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥].

ولكن، ما هو موعد اللقاء بين الرب والعبد؟

هناك أكثر من موعد: فالأول: الموت، والثاني: يوم القيامة، والثالث: اللقاء في الجنة، والنظر إلى وجه الرب تعالى.

وليس المرادهنا أن على العبد أن يتمنى الموت الآن -إن كان محباً لله - ولكن المراد أن المحب لله إذا نزل به الموت أحب نزوله؛ لأنه سيفضي به إلى لقاء الله وقربه، وإلى الاستمتاع بها أعد له من الثواب والنعيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ (الله فَي مَقْعَدِ صِدِّقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

### أن يكون أنسه بالخلوة، ومناجاة الله تعالى، وتلاوة كتابه:

قال محمد بن العلاء رَحَمُهُ أَنتَهُ: «من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس»(١).

وقال الجنيد رَحْمَهُ اللَّهُ: «من أحب الله نسى ما دون الله»<sup>(٢)</sup>.

فالمحب لله يواظب على التهجد، ويغتنم هدوء الليل، وصفاء الوقت، وانقطاع العوائق، فإن أقل درجات التنعم تكون بمناجاة الحبيب، ومن كان النوم، والاشتغال بالحديث، ألذ عنده من مناجاة الله، فكيف تصح محبته؟، فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه، وتصرفه في طاعته، وكلم كانت المحبة أقوى، كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل.

وهذا نبينا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد حُبِّبَ إليه من الدنيا أنواعٌ من الطيبات، ومع ذلك: فإن قرة عينه إنها كانت في مناجاة ربه تعالى في الصلاة؛ فعَنْ أَنْسٍ رَحَوَلِلَهُ عَنْ قال: قال رَسُولُ الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "حُبِّبَ إِلِيَّ مِنْ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاقِ".

<sup>(</sup>١) التواضع والخمول، لابن أبي الدنيا (٦٤)، تفسير ابن كثير (٣/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٩٣٩)، والحاكم (٢٦٧٦)، وصححه، وصححه الألباني في صحيح النسائي.

قال ابن القيم رَحمَهُ اللهُ: ﴿ قُرَّةُ العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يجبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها، ومحض لذته، وفرحه، وسروره، وبهجته، إنها هـ و في الصلاة، التي هـي صلة الله، وحضور بين يديه، ومناجاة له، واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقرّ عين المحب بسواها؟ (١٠).

وقال: «ومن قرَّت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عَرَّقِبَلَ في الآخرة، وقرت عينه أيضاً به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات»(١).

#### الصبر على الطاعات:

قال ابن القيم رَحَهُ أللَهُ: "قرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها، المتحمل للخدمة ثقلاً، الذي يرى أنه لولا ذُلُّ قهره، وعقوبة سيده له، لما أطاعه، فهو يتحمل طاعته، كالمكره الذي أذله مُكرِهُه وقاهرُه، بخلاف المحب الذي يَعُدُّ طاعة محبوبه قوتاً، ونعيها، ولذة، وسروراً، فهذا ليس الحامل له على الطاعة والعبادة والعمل ذل الإكراه "".

فالمحب تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله، طوعاً، ومحبة، وإيثاراً، كجريان الماء في منحدره، وهذا حال المحبين الصادقين؛ فإن عبادتهم طوعاً، ومحبة، ورضا، ففيها قرة عيونهم، وسرور قلوبهم، ولذة أرواحهم.

ولكن، كيف نوفّق بين هذا، وبين ما يجده الإنسان من المشاق في عباداته؟ كما يشق على الكثير القيام لصلاة الفجر -مثلاً-، فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يحب الله؟

الجواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء الذي يجري في المنحدرات؛ لا تتم من أول الأمر، ولا يصل إليها العبد من أول العبادة والعمل، بل يصل إليها بعد

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ١٠٢ -١٠٣) بتصرف.



<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص٣٨).

تدريب، ومكابدة، ومشقة، ومجاهدة، ولذلك، فإن اللذة، والتنعم بالطاعة، تحصل بعد الصبر على التعب والمكاره -أولاً-، فإذا صبر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة اللذة، التي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدره، ولذلك قال ثابت البناني رَحَمُهُ اللهُ: «كابدت الصلاة عشرين سنة» (١).

ولا يزال السالك عرضة للفتور، والانتكاس، والآفات، حتى يصل إلى هذه الحالة، ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتمالات انتكاس، وفتور، وبرود، وآفات، حتى يصل إلى مرحلة اللذة بالطاعة، ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحياناً، وتشق عليه أحياناً، وأن نفسه تتقلب، حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائماً.

ومن عرف أن هذا هو طريق محبة الله، وعرف كيف يكون أوله، وآخره، وماذا سيلقى: وطّن نفسه على الصبر، وهذه مسألة في غاية الأهمية.

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات، ومَن فَقِه هذا التدرج عرف كيف يصل، أما الذي لا يعرف عن هذا الموضوع شيئاً: فعباداته كلها تقليد، وليس عنده تصور لقضية البدء والاستمرار، وما يحصل في الطريق من آفات.

### الصبر على المكاره:

والصبر على المكاره من آكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحبين، فهم أحوج إلى منزلة الصبر من كل منزلة.

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية، مع منافاته لكمال المحبة، فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟

قيل: هذه هي النكتة، ولبّ الموضوع، والقصد، والفائدة، التي لأجلها كان الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة، وأعلقها به، وبه يُعلم صحيحُ المحبة من معدومها، وصادقُها من كاذبها؛ فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة، ومن هنا كانت محبة كثير من الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فحين امتحنهم بالمكاره لم يصبر كثير منهم، ولم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ٣٢١).

يثبت إلا الصابرون، فلو لا تحمل المشاق، وتجشّم المكاره بالصبر، ما ثبتت صحة الدعوة، وقد تبين أن أعظم الناس محبة لله: أشدهم صبراً، وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته، فقال عن عبده أيوب عَنَيَالسَّكَمُ لما ابتلاه: ﴿إِنَّا وَجَدِّنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُۥ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٤٤].

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن الصبر لا يكون إلا بالله، فقال سبحانه: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحَدَّرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

قال يحيى بن معاذ رَحِمَهُ أللَّهُ: "في جوف المحبة احتمال المكروهات" (١٠).

وقال الحليمي رَحْمَهُ أللَهُ: «من أحب الله تعالى لم يعد المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه، ولم يستثقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه»(٢).

### أن لا يُؤْثِرَ عليه شيئاً من المحبوبات:

فيكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، قال عُمَرُ رَحَمَلِكُ عَنهُ: يا رسول الله، لأنت أَحَبُّ إِلَيَّ من كل شيء، إلا من نفسي. فقال النبِي صَلَّةَ عُنَدِهِ سَلَّةَ الله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ، وَقَال أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي. فقال أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نفسي. فقال النبي صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً: «الْآنَ يَا عُمَرُ »(٣).

فمن العلامات على صدق المحبة: أن لا يقدم العبد شيئاً على الله ورسوله، لا ولده، و لا والده، و لا الناس، و لا أي شهوة، ومن آثر على الله شيئاً من المحبوبات: فقلبه مريض، قال الشاعر:

> تَعْصِي الإِلَهَ وَأَنْتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي القِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) شعب الإيبان (۱/ ۳٦۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) روضة المحبين (ص٢٦٦).

وسئل أبو الحسين بن مالك رَحمَهُ أللَهُ: ما علامة المحبة؟ قال: الترك ما تحب، لمن تحب الالله.

### ملاحظة مهمة في هذه المسألة:

وهي ملاحظة تهم الدعاة في التعامل مع المدعوين، وهي أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنها يضاد كهالها.

فلو شرب أحدهم الخمر - مثلاً - لا يقال إنه لا يحب الله أبداً؛ لأن المحبة كالإيهان، لها أصل، ولها كهال، فبحسب المعاصي ينقص الكهال، ولكن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو كافر، وليس له من الدين نصيب.

عن عمر بنِ الخطابِ رَحَوَلِقَهُ أَن رجلا على عهد النبِي صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ كَان يُضْحِكُ رسول الله صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فَا فَا مَر بِهِ فَجُلِدَ، الله صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَأَمْ بِهِ فَجُلِدَ، الله صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَأَمْ بِهِ فَجُلِدَ، فَا الله صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَأَمْ فَا أَكْثَر مَا يُؤْتَى بِهِ! فقال النبِي صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا تَلْعَنُوهُ، فَقَالُ رجل مِن القومِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أكثر مَا يُؤْتَى بِهِ! فقالَ النبِي صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا تَلْعَنُوهُ، فَقَالُ النبِي صَالَمَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَالُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهِ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّ

قال ابن حجر رَحِمَهُ أللَهُ في شرح هذا الحديث: «فيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي، وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله، مع وجود ما صدر منه، وأن من تكررت منه المعصية، لا تنزع منه محبة الله ورسوله.

ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بها إذا ندم على وقوع المعصية، وأقيم عليه الحد، فكفّر عنه الذنب المذكور، بخلاف من لم يقع منه ذلك، فإنه يُخشى عليه -بتكرار الذنب- أن يُطبع على قلبه شيء، حتى يُسلب منه ذلك، نسأل الله العفو والعافية (٣).

### أن يكون مولعاً بذكر الله تعالى:

قال إبراهيم بن الجنيد رَحِمَهُ اللَّهُ: الكان بعض العبّاد يقول: إن من أخلاق أهل محبة الله:

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٨٧).

كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار، بالقلب واللسان، فإن أمسك اللسان فالقلب؛ فإن ذكر القلب أبلغ، وأنفع»(١).

فالمحب الصادق لا يفتر لسانه عن ذكر الله، ولا يخلو منه قلبه؛ لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

قال مالك بن دينار رَحَمُهُ أللَهُ: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره» (٢).

ولقد أمر الله تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوَاْ إِذَا لَقِيتُدَ فِئَكَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الانفال: ٤٥]، فىلا تشغلكم ظلال السيوف وقعقعتها عن ذكر ربكم.

فعلامة المحبة الصادقة: ذكر المحبوب عند الرغبة والرهبة، وقد كان العرب في الجاهلية يفتخرون في أشعارهم بذكر المحبوبة في الحرب، وتحت وقع السلاح، وأهل الإيهان أولى بهذا منهم؛ بحبهم للرحمن، وانشغالهم بذكره.

ومن الذكر الدال على صدق المحبة: سبقُ ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه، عند أول يقظة من منامه، وآخر شيء يذكره قبل أن ينام مرة أخرى، فينام على ذكره، ويستيقظ على ذكره، ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ: دل ذلك على محبته لله تعالى.

## المحب الصادق إذا ذكر الله خالياً: وَجِل قلبه، وفاضت عيناه من خشية الله:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]. فعُشّاق الدنيا إذا جاء ذكر محبوبهم ومعشوقهم تسارعت نبضات قلوبهم، فكيف يكون حال المؤمنين عند ذكر خالقهم ورازقهم وهاديهم؟!.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٨٦/١٨).

<sup>(</sup>۲) شعب الإيبان (۱/ ۳۸۸).

#### أن يغار لله:

فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون، فهذه هي غيرة المحب حقاً، والدين كله تحت هذه الغيرة، فأقوى الناس ديناً، وأعظمهم محبة لله: أعظمهم غيرة على حرمات الله، ولذلك ينكرون المنكرات، ويمنعونها؛ غيرةً، لأن محبوبهم لا يرضون به، ولا يرضون بحصوله، ويسعون في تغييره.

### حبة كلام الله عَرَّفَجَلَّ:

إذا أردت أن تعلم مقدار محبتك لله: فانظر محبة القرآن من قلبك؛ فإن من المعلوم أن من أحب محبوباً كان كلامه وحديثه أحبَّ شيء إليه، فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم، وغاية مطلوبهم، ومِن هنا كان عكوف المحبين لله على كتاب الله، تلاوة، وتفسيراً، وتدبراً، واستشهاداً به في كل موقف، فيكثرون من القراءة، نظراً، وحفظاً.

ألا ترى أن بعض الناس إذا أحب شخصاً فكثيراً ما يقتطف من كلامه، ويستشهد به، ويتمثله، فكيف بحال المحبين لله تعالى، والمحبين لكتابه؟!.

عن عبد الله بن مسعود رَجَوَالِلَهُ عَنهُ قال: "من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عَزَوَجَلَ: فليعرض نفسه على القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله عَزَيْجَلَ، فإنها القرآن كلام الله عَزَقِجَلَه (١٠).

وقال سفيان بن عيينة رَحِمَهُ اللهُ: «والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر، حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عَزَيْجَلَ، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عَزَيْجَلَ» (٢).

### أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله، وذكره:

فترى أشد الأشياء عليه: ضياع شيء من وقته، بدون عمل وطاعة، وإذا فاته وِرْدُه وجد لفواته ألماً، أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه، وبادر إلى قضائه في أقرب فرصة، كما كان يفعل الصادق المصدوق صَلَّسَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فعن عائشة رَعَالِسَّهُ عَنَا

<sup>(</sup>١) السنة، لعبدالله بن أحمد (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيبان (١/ ٣٦٥).

قالت: «كان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِذا عمل عملا أثبته، وكان إِذا نام من الليلِ أو مرِض: صلى من النهارِ ثنتى عشرةَ ركعة ٥(١).

# أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله، ولا يراها شيئاً:

فلا يرى أن عبادته والصبر عليها بشيء، ولا يرى أفعاله قط إلا بعين النقص والازدراء، ويرى شأن محبوبه أعظم من كل ما عمل من أجله، وأعلى قدراً، فلا يرضى بعمله، بل يتهم عمله، ويحتقره، ويخشى أنه ما وفى حق محبوبه، ويتوب إليه من النقص، ولذلك فهو يقول بعد الصلاة: أستغفر الله، فهو دائم الاستغفار؛ للنقص الحاصل في عبادة الرب، وكلما ازداد حباً لله ازداد معرفة بحقه، فاستقل عمله أكثر، قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا عَاتُوا وَقُلُوبُهُمُ وَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

## أن يكون ذليلاً على المسلمين، عزيزاً على الكافرين، مجاهداً، لا يخاف في الله لومة لائم:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ بُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ما هي صفاتهم؟ ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا مِي صفاتهم؟ ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفرينَ بُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لَآمِهِ وَرَحْمَتُهُم لَلْمؤمنين، وعزتهم على الكافرين، وجهادهم في سبيل الله، وعدم خوفهم لومة لائم.

### اتباع شرع الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيبان (١/ ٣٦٩).

قال الحافظ ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوي، في جميع أقواله، وأحواله»(١).

وقال الزمخشري رَحَمُهُ آللَهُ: "من ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله: فهو كذاب، وكتاب الله يكذبه، وإذا رأيت من يذكر محبة الله، ويصفق بيديه مع ذكره، ويطرب، وينعر، ويصعق: فلا تشك في أنه لا يعرف ما الله، ولا يدري ما محبة الله، وما تصفيقه، وطربه، ونعرته، وصعقته، إلا أنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة، فسهاها الله -بجهله ودعارته-، ثم صفق، وطرب، ونعر، وصعق عند تصورها، وربها رأيت المني قد ملا إزار ذلك المحب عند صعقته! وحمقي العامة على حواليه، قد ملؤوا أدرانهم بالدموع؛ لما رققهم من حاله»(").

### الموالاة في الله، والمعاداة في الله.

قال ابن تيمية رَحِمَهُ أَللَهُ: «من تمام محبة الله ورسوله: بغض من حاد الله ورسوله»("). وقال المناوى رَحِمَهُ أللَهُ: «إن المحبة في الله محبة لله»(٤).

### محبة المؤمنين والصالحين:

قال شاه الكرماني رَحْمَهُ اللَّهُ: «محبة أولياء الله دليل على محبة الله»(٥).

وقال ابن حجر رَحمَهُ أللَهُ: ﴿ وَمَن مُحبَّةُ اللهِ وَمُحبَّةً رسولُهُ: مُحبَّةً أهل ملته ﴾ (١٠).

كحب آل البيت: فعن يعلى بن مرة رَضَائِقَةَ قال: قال رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ، أَحَبَّ الله مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ "(٧).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٨/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٤/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (١٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٣٧٧٥)، وابن ماجة (١٤٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

وعن أم سلمة رَضَيَسَّهُ عَهَا قالت: أشهد أني سمعت رسول الله صَالَمَتُهُ عَلَيْهِ يَقُول: "مَنْ أَحَبَّ عَلِيّـاً فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ الله، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ الله "(').

وحب الصحابة: قالت عائشة رَحَوَالِنَهُ عَهَا: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة، بعد ما سمعت رسول الله صَالَة تَعَوَينَة يقول: «مَنْ كَانَ يُجِبُّ الله عَرَقِيَلَ وَرَسُولَهُ: فَلْيُحِبُّ أُسَامَةَ »(٢).

### الزهد في الحياة الدنيا:

فمحبة الله عز وجل توجب الزهد في الدنيا، والرغبة فيها عند الله، وكلها ازداد العبد محبة لله ازداد والعبد محبة لله ازداد زهدا في الدنيا، وانشغالا بأمر الآخرة عنها، والزهد في الدنيا يجلب المحبتين: محبة الرب تعالى لعبده، ومحبة العبد لربه، وعن سهل بن سعد، عن النبي صَلَاتَهُ عَانِهُ وَسَلَمَ قال: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ النَّاسُ يُحِبَّكَ النَّاسُ "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الطبرني في الكبير (٢٣/ ٣٨٠)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٢٧٣)، وصححه محققو المسند لغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة (٢٠١٤)، وهو حديث حسن.

# الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى

إن على المسلم أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون محباً لله تعالى، لأجل هذا نستعرض هنا بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن:

### قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، ومعرفة ما أريد به:

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩]، فهذا هو المقصود الأعظم، والمطلوب الأهم من إنزال القرآن، أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره، وحِسّه: دعاءً، واستغفاراً، ورجاءً.

عن حُذَيْفة رَحَوَلِتَهُ عَنهُ قال: صَلَّيْتُ مع النبِي صَلَّلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة. ثم مضى، فقلت: يصلي بِها فِي ركعة. فمضى، فقلت: يركع بِها. ثم افتتح النساء، فقرأها، ثقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بِآية فيها تسبيح سَبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذ تَعَوَّذ (١٠).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَن النبِي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ قال: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » (٢).

فلا شيء أنفع للقلب، وأجلب لمحبة الله، من قراءة القرآن، بالتدبر، والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوال العاملين، وهو الذي يورث المحبة، والشوق،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٨٨٣)، وأحمد (٢٠٦٦)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والخوف، والرجاء، والإنابة، والتوكل، والرضا، والشكر، والصبر، وسائر الأحوال، وأعمال القلوب، ثم يزجر عن الصفات المذمومة، والأفعال القبيحة، التي تفسد القلب، وتهلكه.

وقد أهمل الناس هذا الجانب، ولم يفقهوه، قال الحسن البصري رَحَمُهُ اللَّهُ: «أُنزل القرآن ليُعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملاً»(١).

يعني: أنهم اقتصروا على تلاوته، وتركوا العمل به.

فالتفكر في القرآن وتدبره أصل صلاح القلب، والعمل به متمم لذلك، والابد لهذا من هذا.

#### فعل الطاعات، وترك المخالفات:

قال ابن حجر رَحَمُهُ اللَّهُ: «محبة العبد لله تحصل بفعل طاعته، وترك مخالفته»(٢).

وقال يحيى بن معاذ رَحَمُهُ أللَهُ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله، ولم يحفظ حدوده»(٣).

#### التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض:

عن أبي هريرة رَسِّمُ اللهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَـدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٣٤٥).



<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) كلمة الإخلاص، لابن رجب (ص٣٢).

الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَـأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اللهِ

فتضمن هذا الحديث الإلهي الشريف حصر أسباب محبة الله في أمرين: أداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل، وأخبر سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه المتقربون، ثم من بعدها النوافل، والعبد يستكثر من النوافل، ولا يزال يكثر منها حتى يصير محبوباً لله، فإذا صار محبوباً: شغلته المحبة عن أي أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن العبادة، فلا تخطر على باله، وإذا جاءت فإنها تنصر ف وتُطرد بسرعة؛ لأنه صار عنده مِن مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود، ويكون عنده من المهابة والعظمة لربه، ما يمنع من الانشغال بأي شيء أجنبي عن عبادته، ويكون عنده من الإجلال لله، والأنس به، والشوق إليه، ما يجعله دائماً ذاكراً، تالياً، عابداً، عاملاً.

فإذا قيل: إن هناك أناساً -وهذا حال كثير من المسلمين- يستكثرون من النوافل، وهم مقصرون في الواجبات، ويقترفون المعاصي، فها الحل؟

فالجواب: ليس الحل في ترك النوافل، فبتركها يزداد حالهم سوءاً؛ لأن النوافل تجبر نقص الفرائض، بل الحل في البقاء على النوافل، ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات، ويمتنع عن المحرمات، ويزيد في النوافل، فهذا هو السبيل.

#### أن يكثر ذكر الله باللسان، والقلب، والعمل:

فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكر؛ ولهذا أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وبيّن أنه سبب للفلاح؛ فقال سبحانه: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ الانفال: ٤٥].

وأثنى على أهل الذكر، ومدحهم، واختصهم بفضله.

وشرع الله هذا الذكر، حتى بعد العبادات العظيمة، والأعمال الصالحة، فبعد الصيام: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِيدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٢).

١٨٥]، وبعد الحج: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ مَ فَأَذْكُرُوا اللّهَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وبعد الحج: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ وبعد الصلاة: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٠٣]، وبعد الجمعة: ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُواْ مِن فَضَلِ اللّهِ وَأَذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو لُقُلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ١٠].

فَذِكر الله تعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته عَرَّوْجَلَّ.

- أن تؤثر محابه على محابك عند غلبات الهوى، وأن تتسنم إلى محابه ولو صعب المرتقى:
   وعلامة هذا الإيثار شيئان:
  - فعل ما يجبه الله، ولو كانت نفسك تكرهه.
  - ترك ما يكرهه الله، ولو كانت نفسك تحبه.

وبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤونة هذا الإيثار شديدة؛ لقوة داعي الهوى، والطبع، والعادة، ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة، وأن يجلب محبة الله لم، يتكلف المؤونة الشديدة، ويراغم نفسه الضعيفة؛ لكي يصل إلى هذا، ويحقق هذا الإيشار، فيشمر وإن عظمت المحنة، ويتحمل المشاق؛ إرضاء لربه، ولأجل الحصول على الفوز والفلاح.

قال ابن القيم رَحَهُ أللهُ: "ما ابتلَى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي، وميل نفسه إليها، إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها، وخير له، وأنفع، وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، فكلها نازعته نفسه إلى تلك الشهوات، واشتدت إرادته لها، وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشوق، والإرادة، والمحبة، إلى النوع العالى، الدائم الالله،

والقاعدة: أن الإنسان لا يمكن أن يترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه، ومن آثر محبوبه مع منازعة نفسه، أعظم درجة ممن آثره مع عدم منازعتها.

ولماذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١١٠–١١١).

لأن الملائكة ليس لديهم شهوات، ومنازعات، فهم منقادون إلى الله بطبيعتهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما من موضع أربعة أصابع في السهاء، إلا وفيه ملك قائم، أو راكع، أو ساجد، ولذلك أطّت السهاء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيها، لكن الذي يسبّح، ويعبد، دون أن يفتر، مع منازعة نفسه، والشهوات، ومع العوائق، والعلائق، وهو صامد صابر: فهذا أعلى درجة، وأفضل.

ولماذا كانت المرأة من البشر في الجنة أفضل من الحور العين؟

بمجاهدتها نفسها، ومراغمتها، وصبرها، وصلاتها، وصومها، وعبادتها.

فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات: إما حجاباً له عنه، أو حجاباً له يوصله إلى رضاه.

### مشاهدة بِره تعالى، وإحسانه، وآلائه، ونعمه الظاهرة، والباطنة:

فإنها داعية إلى محبته، والقلوب قد جبلت على محبة من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحساناً على أحد، من الله عَرَّبَعَلَ على عبده؛ فإن إحسانه على عبده في كل نَفَس ولحظة، والعبد يتقلب في نعم الرب دائماً في كل الأحوال، ويكفي العبد أن يعلم أن الله سبحانه ينعم في كل يوم وليلة: أربعة وعشرين ألف نعمة، ضمن نعمة واحدة، وهي نعمة النَّفَس.

#### كىف ذلك؟

إن الإنسان -كما حسب علماء الطبيعة - يتنفس في الساعة ألف مرة، ففي الأربع وعشرون ألف نعمة، والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين ألف مرة، فهذه أربع وعشرون ألف نعمة، في اليوم والواحد، فما الظن بالنعم الأخرى؟ ﴿وَإِن تَعَمُدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [براهيم: ٣٤]!.

بل كيف بالمضرّات التي يصر فها، ويدفعها عنك سبحانه، إضافة لهذه النعم، وهذا الإحسان؟ فقد وكّل سبحانه لك حفظة يحفظونك: ﴿ لَهُ, مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَكُونُونَكَ اللهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، والله يكلؤنا بالليل، والنهار: ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، والله يكلؤنا بالليل، والنهار: ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ مِاللَيْل وَالنّهارِ مِنَ ٱلرَّمْنَنِ ﴾ [الانبياء: ٤٢].

والأطباء يقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة، وكثيرة جداً، ولكننا لا نعلم كيف اندفعت عنا الشرور، إنها نعمة الله علينا، وفضله، فهو سبحانه المنعم بالكلاءة، والحفظ، والحراسة، فهو يحفظ عباده، ولا حافظ غيره: ﴿فَأَلِلَهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

والله سبحانه ينعم علينا، رغم المعاصي والإساءات والتقصير، ولو أنه حاسبنا على معاصينا: لهلكنا.

عن أبي موسى رَعِوَالِلَهُ عَنهُ: عنِ النبِي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً قال: «لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سمِعَهُ مِنَ الله؛ إِنَّهُمْ لَيَدعُونَ لَهُ وَلَداً، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ، وَيَرْزُقُهُمْ!»(١).

### مطالعة القلب لأسهاء الله وصفاته:

فإن محبة الله التي نتحدث عنها أمر عظيم، وفضل غامر جزيل، لا يقدر على إدراك قيمتها إلا من عرف الله بصفاته، كما وصف نفسه، فمن عرف الله تعالى بأسمائه، وصفاته، وأفعاله: أحبه -لا محالة-، وقلة المعرفة تورث قلة المحبة، فكيف نُحِبُّ من لا نعرفه؟!. قال عتبة الغُلام رَحَمَهُ اللهُ: «من عرف الله أحبه»(").

وقال القاسم بن عثمان رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ أَصِلَ الْمُحْبَةُ: الْمُعرِفَةِ ﴾ (٣).

وهذا الباب هو الذي يدخل منه خواص أولياء الله، العارفين به، وهو باب المحبين حقاً، الذي لا يدخل منه غيرهم، ولا يشبع من معرفته أحدٌ منهم، كلما بدا لهم منه علم؛ از دادوا شوقاً، ومحبة إلى الله، فإذا انضم داعي الإحسان، والإنعام، إلى داعي الكمال، والجمال: لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه، إلا أردا القلوب، وأخبتُها، وأبعدُها عن كل خير، فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٩/ ٣٢٣).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٠٩٩)، ومسلم (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/ ٢٣٦).

الله، ولا شيء أكمل من الله، ولا شيء أجمل من الله، فكل جمال وكمال في المخلوق أصلاً، فهو من آثار صُنعه سبحانه وتعالى، لا يُوصف جلاله، وجماله، ولا يُحصِي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه، بجميل صفاته، وعظيم إحسانه، وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه.

فإذا كان الناس يحبون الجميل؛ فالله عَرَّقِبَلَ أجمل من كل شيء، وله صفة الجمال، عن عبد الله بن مسعود رَحَوَلِكَ عَنِ النبي صَلَّاللَهُ عَنَيْهُ وَسَلَمَ قال: "إِنَّ الله بَحِيلٌ يُحِبُّ الجُمَالَ" (")، وإذا كان يوسف أعطي نصف حسن البشر؛ فالله سبحانه هو من أعطاه إياه، وهو أجمل من كل شيء، ولذلك إذا رآه أهل الجنة نسوا كل شيء، ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب على الأشياء المستحسنة في الدنيا من المعاصى.

وكل اسم من أسمائه، وصفة من صفاته، تستدعي محبة خاصة، فلو نظرت إلى اسمه (الكريم) فإنك تحبه لكرمه، وإذا نظرت إلى اسمه (الجليل) فإنك تحبه لجلاله، وإذا نظرت إلى اسمه (الرحيم) فإنك تحبه لرحمته، ... وهكذا.

فكل اسم من أسمائه تعالى، وكل صفة من صفاته، تقود إلى محبته، محبة أكثر، محبة تنطلق من هذا الاسم، وهذه الصفة، وهذا الفعل، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل، وكل ما أمر، إذ ليس في أفعاله عبث، ولا في أوامره سفّه، بـل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة، والمصلحة، والعدل، والفضل، والرحمة، وكل واحد من هذه يستوجب حمداً، وثناءً، على الله سبحانه وتعالى.

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُذَّبُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ نُعِّمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الكرِيمُ الوَاسِعُ (")

ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره، فضلاً عن أن يوفيه حقه، وأعرف خلقه به، وأحبه خلقه به وأعرف خلقه به، وأحبهم إليه: محمد صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً قال: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ!»"، فلا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه ألبتة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٨٦).

وله من الأسماء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، لذلك يوم القيامة يثني عليه نبيه محمد صَلَّاتَةُ عَيْنِهِ وَسَلَّهُ بمحامد، ما علَّمَها لأحد قبله.

ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كهاله، لاستدعت منه المحبة التامة، فكيف إذا شهد بقية الصفات، والأسهاء، والأفعال؟ وما نعلمه نحن عن الله، وأسهائه، وصفاته، ليس إلا كنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة بالعين، بل ما عرفناه إلا بأسهائه، وصفاته، وما وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي، وما رأوه في الواقع هو آثار أسهاء الله، وصفاته، فاستدلو ابها علموه على ما غاب عنهم، فكيف لو شاهدوا ذات الرب، ووجهه؟!، فلو شاهدوه، ورأوا جلاله، وجماله، وكهاله سبحانه؛ لكان لهم في حبه شأن آخر، ولذلك، إذا رأوه في الجنة، أشغلهم عن كل نعيم. ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم في محبته، على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته، والعلم به، فأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له، ولذلك كانت رسله أعظم الناس حباً له، والخليلان من بينهم أعظم الناس عبة.

ثم يأتي بعد ذلك العلماء، فهم أكثر الناس محبة لله؛ لأنهم يعرفون من الأسماء، والصفات، ومعانيها، وآثارها، ما لا يعرفه عامة الناس.

#### انكسار العبد بين يدي الرب، والافتقار إليه:

فالخضوع، والتذلل، والإخبات، والاستسلام، والانطراح بين يديه، كلها من أسباب المحبة، فها أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر، والرحمة، والرزق، من هذا الغبد الذي أذل نفسه لربه، وأحب القلوب إلى الله قلبٌ تمكن منه الانكسار، وملكته الذلة، والله سبحانه يجب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه؛ لأن هذه حقيقة العبودية.

والـذل أنـواع، وأكملها ذل المحب لحبيبه، وهناك ذل المالك لمملوكه، وذل الجاني عند المحسن إليه، وذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيوائه، فإذا كان الذل لله عَنْفَعَلَّ قائماً؟ كانت المحبة كبيرة، والعبد -و لا شك- يذل بين يدي الله، كل هذه الأنواع.

### الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي:

لمناجاته، وتلاوة كلامه، والوقوف معه بأدب العبودية، استغفاراً، وتوبة: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]، ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَيَّلِ سَاجِدًا وَقَايَمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ مُ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللهِ عَلْمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

وهناك أسبابٌ أُخَر توصل الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وعلى المُحبّ أن يبحث عنها؛ ليَصِل إلى كمال المحبة، وتمامها.

\* \* \*



# ثمرات المحبة

إن معرفة ثمرة الشيء، معينةٌ على محاولة الوصول إليها، والحصول عليها، فمن ثمرات المحمة:

#### دخول الجنة، والابتعاد عن النار:

ولـو لم يكـن في محبة الله إلا أنها تنجـي محبه من عذابه؛ لكان ينبغـي للعبد أن لا يتعوض عنها بشيء أبداً.

#### حصوله على محبة الله سبحانه:

عن أبي إدريس الحَوْلَانِيِّ وَحَمَاللَهُ قال: دخلت مسجد دمشق الشَّام، فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، وصدروا عن رأيه، فسألت عنه، فقيل: هذا معاذبن جبل. فلما كان الغد هجرت، فوجدته قد سبقني بالهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته، جئته من قبل وجهه، فسلمت عليه، فقلت له: والله إني لأحبك لله عَرَبَعَلَ. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. فأخذ بحبْوة ردائي، فجذبني إليه، وقال: أَبْشِرْ؛ فإني سمعت رسول الله صَلَّاتَهُ عَنَيْنَ فِي المُتَحَالِينَ فِي، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِي، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِي، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِي، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِي،

وعن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: عن النبي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٢٢٠٨٣)، والحاكم (٧٣١٤)، وصححه محققو المسند.

فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَنَى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال: أُرِيدُ أَخالِي فِي هَذِهِ القَرْيَةِ. قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا(')؟ قال: لَا، غَيَرْ أَنِّ أَحْبَبْتُهُ فِي الله عَنْجَلَ. هَال : فَإِنِّ رَسُولُ الله إلَيْك، بِأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّك، كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِه (''). وكلما زادت المحبة بين المؤمنين، كان هذا أقرب إلى الله، عن أنس بن مالك وَعَلِينَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَيْدَهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَيْدَهُ عَنهُ الله عَبَالَ فِي اللهِ تَعَالَى، إلّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَهما حُبّاً لِصَاحِبِهِ (''').

وعن عائشة رَحَوَلِكَ عَنهَا أَن النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعث رجلا على سَرِيَّةٍ، وكان يقرأ الأصحابه في صلاته فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة، فقال: «سَلُوهُ الأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِك؟» فسألوه، فقال: الأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ الله يُحِيَّهُ» (١٠).

وعن أبي الطفيل قال: سمعت علياً رَحَالِتُهُ عَنهُ، وسألوه عن ذي القرنين: أنبياً كان؟ قال: «كان عبداً صالحاً، أحب الله؛ فأحبه»(٥٠).

#### • حصوله على ثناء الناس في الحياة الدنيا:

عن أنس رَخَوَلِيَهُ عَنهُ قال: مُرَّ بجنازة على رسول الله صَالِلَهُ عَانَيهِ وَسَلَّمَ فقال: «أَثْنُوا عَلَيْهَا». فقالوا: كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله. وأثنوا عليه خيرا(١٠).

#### الحفظ من اللعن:

عن عمر بنِ الخطابِ رَضَائِيَهُ عَنهُ، أَن رجلا على عهد النبِي صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ كَان يُضْحِكُ رسول الله صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وكان النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قد جَلَدَهُ فِي الشرابِ، فأُتِي بِهِ يوماً، فأمر بِهِ فَجُلِدَ، فقال رجل من القوم: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، ما أكثر ما يُؤْتى بِهِ! فقال النبِي صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة:

<sup>(</sup>١) أي: تحفظها، وتراعيها.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۵ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٧٣٢٣)، وصححه، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٣٧٥) ومسلم (٨١٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٣٠٦٢)، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.

«لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَ الله -مَا عَلِمْتُ- إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ»(١).

وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن من لا يحب الله ورسوله: يُلْعَن (٢).

\* \* \*

(١) رواه البخاري (٦٧٨٠).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢).

#### الخاتمة

وفي نهاية رحلة المحبين، ينتهي بنا المطاف في هذا المقام، فنسأل الله أن يرزقنا محبته، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأن يجعلنا ممن يقوم ويعمل بها يحب سبحانه وتعالى.

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بيِّض وجوهنا بالنظر إليك، واملاً قلوبنا من المحبة لك، وأجرنا من التوبيخ غداً عندك.

اللهم -كما علمتنا كتابك- فوفقنا للعمل به، حتى يكون شاهداً لنا عندك، وقائداً إلى جنتك، ومؤنساً لنا في وحشة القبور، ومركباً لنا يوم يقوم الأشهاد.

اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين، ولأوامره متّبعين، ولنواهيه مجتنبين.

اللهم بدل سيئاتنا حسنات، ولا ترنا أعمالنا حسرات، وأقبل بقلوبنا إليك، ولا تخزنا يوم الوقوف بين يديك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وآله، وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.





# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. ما المقصود بالمحبة اصطلاحاً؟
  - ٢. ما حكم محبة الله سبحانه؟
  - ٣. للمحبة أقسام عدة. فما هي؟
- عبة العبد لربه شرف كبير، فها هي علاماته؟
  - ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟
  - للمحبة ثمرات وفوائد. فها هي أبرزها؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ١. دل قوله عَنْهَبَأَ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَالِمَا وَكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَنْكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَنْوَلُهُ وَمَسْلِكِهُ وَعَشِيرَنْكُمْ وَأَمْوَلُهِ وَلَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ تَرْضُولُهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ تَرْضُولُهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ مَنْ وَنَسُولِهِ وَجِهَا وَ فِي سَبِيلِهِ مَنْ فَلَ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وَ فِي سَبِيلِهِ مَنْ فَرَضَ فَنْ وَتُسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وَ فِي سَبِيلِهِ مَنْ فَرْضَ مَنْ وَمُؤْمِنُ وَلَا يَعْلَى إِنْ عَلَيْ وَلَا لَهُ فَرْضَ مَنَ اللّهِ فَرَضَ وَلَا وَجِهِ دَلِالتها على ذلك؟
  - ما هو ضابط المحبة الخاصة بالله تعالى؟
    - ٣. ما هو ضابط المحبة الطبيعية؟
  - هـل يُفهم من قوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالُم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»
     مشروعية تمني الموت؟ وما المعنى الصحيح للحديث؟
  - ٥. يشق على بعض الناس القيام ببعض العبادات، فهل ذلك يعني أنه
     لا يحب الله؟
    - ٦. العصيان لا ينافي أصل المحبة، اذكر دليلاً على ذلك.
    - ٧. ما الحل الشرعي لمن يقصر في الفرائض، ويواظب على النوافل؟
      - ٨. ما علامات إيثار محاب الله على محابك؟
      - ٩. الأهل العلم مؤلفات عن المحبة، اذكر ما تيسر منها.



# أعمال القلوب



الورع

# مُقتَ رمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على أشْر فِ الأنبياء والمرسلين، نبيِّنَا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الورع عملٌ عظيمٌ مِن أعمال القُلوب، وعَمُودٌ مِن أعمدة الدِّين، فهو الَّذِي يُطهِّر القلب مِن الأدْرَان، ويُصَفِّي النَّفْس مِن الزبد، وهو ثمرة شجرة الإيمان.

وسنتطَرَّق في هَذَا الفصلِ لِبَيان معنى الـورَع، وحقِيقَته، وبعضٍ مِن ثمَراتِه وفوائده، وكيف نكْتَسِبُه ونتحَلَّى به.

نسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُيَسِّر لنا الخير والفلَاح، وأن يسهِّل علينا طريق العلم والعمل، إنَّه سميع مجيب.



# أهمية الموضوع

الورع: طريق القلب إلى نقائه من كل شبهة، وسبيله إلى الزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، وهو من أجود وأحسن ثمار شجرة الإيمان.

قال طاووس رَحَمُهُ آللَهُ: "مَثَل الإيمان كشـجرة؛ فأصْلُها الشَّـهادة، وسـاقها وورقها كذا، وثمرها الورَع، ولا خير في شجرةٍ لا ثمَرَ لها، ولا خير في إنسانٍ لَا ورَعَ له ١٠٠٠.

وقال القاسم بن عثمان رَحِمَهُ اللَّهُ: «الورع عِمَاد الدِّين ١٥٠٠).

والورع أصل الطَّاعة؛ قال الحارث بن أسد المحاسبي رَحْمَهُ أللَهُ: «أصل الطاعة الورع»(٣). وقال قاسم الجوعي رَحْمَهُ آللَهُ: «أصل الدِّين الورَع»(٤).

والورّعُ دليلُ صَلاحِ العَبْد، قال ابنُ عُمَرِ رَحَالِقَهُ الله تنظروا إلَى صلاةِ أَحدٍ ولا صيامه، وانظروا إلَى صِدْق حدِيثِه إذَا حدَّث، وإلَى أمانَتِه إذا اثْتُمِن، وإلَى ورَعِه إذَا أشفَى (٥٠).

وقد كان السَّلَف يتعَلَّمون الـورَعَ تعَلُّمًا، قال الضَّحَّاك رَحَمَهُ اللَّهُ: "لقد رأيْتُنا وما يتعَلَّم بعضنا مِن بعضٍ إلَّا الورع" (١٠٠.

وقال أيضاً: «أَدْرَكتُ النَّاس وهُم يتعَلَّمون الورَع، وهُم اليوم يتعَلَّمون الكلام ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) السنة، لعبد الله بن أحمد (٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة، لابن الجوزي (٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٠/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٤٩/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) الورع، لابن أبي الدنيا (٢٧).

<sup>(</sup>٧) الورع، لابن أبي الدنيا (٢٦).

# تعريف الورع

## الورع لغةً:

الورع في اللغة: التَّحَرُّج. يقال: تَورَّعَ عَنْ كَذَا: أَي تحرَّج. والوَرعُ: الرَّجُلُ التَّقِيُّ المُتَحَرِّجُ، وَهُوَ وَرعٌ بيِّن الورَعِ، وَقَدْ ورعَ مِنْ ذَلِكَ، يَرعُ، ويَوْرَعُ، رِعةً، وورَعاً. ويقال: فلان سَيءُ الرِّعةِ، أَي: قَلِيلُ الورَعِ (''.

### الورع اصطلاحاً:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الورع:

فقال الفضيل بن عياض رَحَهُ أللَهُ: «الورع: اجتناب المحارم»(٢).

وقال إبراهيم بن أدهم رَحَمُهُ اللَّهُ: «الورع: تَرْك كُل شُبهة، وتَرْك ما لا يَعْنِيكَ، وهو تَرْك الفَضلات»(٣).

وعرَّفَ ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ الورع بقوله: «الورع: تَرْك ما يُخشَى ضَرَرُه في الآخِرَة»(١٠).

وقال أبو بكر محمد بن علِي الكِتَّاني رَحَمُهُ اللَّهُ: «الورع هو: مُلَازمَة الأدَب، وصِيَانة النَّفس»(٥).

وقال الجرجاني رَحَمُهُ اللَّهُ: «الورع: اجْتِنَابِ الشُّبهات؛ خوفاً مِن الوقُوع في المُحَرَّمات، (١٠).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) الفوائد (ص١١٨).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (٤٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) التعريفات (ص٣٢٥).

وقال بعضهم: "الوَرَع كلُّه في تَرْكِ ما يُريب، إلى ما لَا يُريب، (١).

وقالَ آخَر: "وحقيقته: تَوَقِّي كُلَّ ما يُحْذَر منه، وغايَتُه: تَدْقِيق النَّظَر في طهَارة الإِخْلَاص مِن شَائِبَة الشِّرك الحَقِفِي"(٢).

وقال الزرقاني رَحَمُهُ اللَّهُ: «الورع: تَرْكُ ما لَا بأس به؛ حذَّراً مِن الوقوع فيها به بأس ٣٠٠٠.

وللجَمْع بَيْنَ أَقْوَال العُلْمَاءِ نَقُول: إِنَّ مِرَاتِبَ الْوَرعِ أَرْبَع:

الأولى: ورع العدول؛ وهو أنْ يَتْرك المُحَرَّ مات.

الثانية: ورع الصالحين؛ وهو الامْتِنَاع عمَّا يتطرَّق إليه احتمال التَّحْرِيم.

الثالثة: ورع المتقين؛ وهو أنْ يَتْرك ما لَا بأسَ به؛ مُحَافة أنْ يقَعَ فيها فيه بأس.

الرابعة: ورع الصدِّيقين؛ وهو تَرْك ما لا بأس به أصلاً، ولكن يَخَاف أَنْ يَكُون لغَيْرِ الله، أو أَنْ يسهل له فعل المكروه.

فكل واحدٍ مِن هؤلاء العُلمَاء عَرَّفَ الورَعَ بإحْدَى مرَاتِبه.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) فيض القدير، للمناوي (٣/ ٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٣/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) مناهل العرفان (٢/ ٥٧).

## وجوب الورع وفضله

لقد أنزل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَـذَا الكتابَ العزيزَ لِحِكَم عدِيدَة، منها: أَنْ يَتَّصِف النَّاس بالـورع؛ ليَفُوزُوا بخيري الدُّنيا والآخِرَة، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحِدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [طه: ١١٣].

قال قتادة رَحْمَهُ آللَهُ في تفسير قوله: ﴿ ذِكْرًا ﴾ قال: «ورعاً»(١).

كما أنَّه سبحانَهُ يَضْرِبُ الأمْثَالَ لأهل الورَع؛ لِيَثْبُتُوا علَى هَذِه الحال الحسَنة، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئِتِ لِإَنْ فِي النُّهَىٰ ﴾ [طه: ١٢٨].

قال قتادة رَحِمَهُ أَللَهُ: ﴿ أُولُوا النُّهَى، هم: أهل الورَعِ ٣ (٢٠).

فإنْزَال الله الكِتَاب، وضَرْب الأمثال لأجْل أنْ يتوَرَّع النَّاس، دليلٌ علَى وجُوب هَذَا العمَل القَلْبِيِّ العظِيم؛ ألَا وهو الورَع.

والورَعُ الوَاجِب: هو أَدْنَى مرَاتب الورَع، وهو: تَرْك المُحَرَّمات.

أمَّا المَرَاتِ الأُخْرَى: فمَندُوبٌ إليها.

#### فضل الورع:

بيَّنَ رسولُنَا الكريم صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ فَضْل الوَرَع، وشرف منزلته:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرَي (١٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٦/ ٢٣١).

فعن أبي هريرة رَضَايَشَهُ قال: قال رسول الله صَالِمَنَهُ عَلَهُ مَا أَبَا هُرَيْدَةَ، كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ»(١).

وعن سعد بن أبي وقَّاص رَضَالِقَهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ خَيْرُ دِينِكُمُ اللهِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ خَيْرُ دِينِكُمُ اللهِ رَعُالِلهُ عَنهُ اللهِ اللهِ عَن حذيفة بن اليهان رَعَوَالِقَهُ عَنهُ (٣).

وقد تَنبُّه لفضل هَذَا الورع سلَفُنا الصَّالح، فجاءت أقْوَاهُم وأفْعَالُهم تَحُثُّ علَيْه:

فعن عُمَر بن الخطَّاب رَضَالِتُهُ قال: "إنَّ الدِّين لَيْسَ بالطَّنْطَنة مِن آخِر اللَّيْل، ولكن الدِّين الورَع»(٤٠).

وعن الحسَن رَحِمَهُاللَّهُ قال: «أَفْضَل العِبَادة: التَّفكُّر، والورَع»(°).

وقال أيضاً: «الحكمة: الورَع»(٦).

وقال سعيد بن المُسَيِّب رَحْمَهُ أَللَّهُ: «العِبَادة: الورَع عَمَّا حرَّم الله، والتَّفَكُّر في أَمْرِ الله»(۱). وقال مطرف بن عبد الله بن الشَّخِير رَحْمَهُ آللَهُ: «خير دينكم الورع»(٨).

وكان عبد الله بن مطرف رَحَمَهُ آللهُ يقول: «إنَّكَ لتَلْقَى الرَّجُلَيْنِ، أحدهما: أكثر صوماً وصلاةً وصدقةً، والآخر: أفْضَل مِنْهُ بَوْناً بعيداً». قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: «هو أشَدُّهُمَا ورَعاً لله عن مَحارِمه (٩٠).

وقال يحيى بن أبي كثير رَجَمَهُ آللَهُ: ﴿ أَفْضَلَ الْعَمَلِ الْورَعِ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٤٢١٧)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٣١٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣١٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٩٦٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٤).

<sup>(</sup>٤) الزهد، للإمام أحمد (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الورع، لابن أبي الدنيا (٣٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى (١/ ٣٣٤)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (٢٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري (٢٨/ ١٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٤٩١).

<sup>(</sup>۱۰) شعب الإيهان (۸۱٤۹).

### فضل اجتماع الفقه مع الورع:

إِنَّ ورَع الفُقهَاء ليس كورَعِ عامَّة النَّاس؛ لأنَّ ورَعَهُم يُثْمِرُ مِن الفوائد معهم مَا لا يُثْمِرُ مع غيرهم.

قال بعضهم:

وَإِنَّ فَقِيها وَاحِداً مُتَوَرِّعا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِ (١)

ولِذَلك، فإنَّ العلماء جعَلُوا التَّوَرع شرطاً في القاضِي الَّذِي يَقْضِي بيْنَ النَّاس؛ لأنَّ القضَاء مِن أَعْلَى الوظائف والمرَاتب الدُّنيويَّة، وهو محلُّ الفَصْل بَيْن المُتنَازِعين في مسائل الأَمْوَال، والفُرُوج ونحوها؛ فاشتَرطُوا لهَذِه المَرْتَبة العلِيَّة أن يكون صاحبها ورِعاً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نشر طي التعريف، للحبيشي (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي رَحَمُ اللَّهُ في تفسيره (١٥/ ١٨٠): « قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَسْتَقْضِي حَتَّى يَكُونَ عَالِماً بِآثَادِ مَنْ مَضَى، مُسْتَشِيراً لِذَوِي الرَّأْيِ، حَلِيماً نَزِهاً. قَالَ: وَيَكُونُ وَرِعاً».

## حقيقة الورع

## ترك الشبهات من الورع:

عن النُّعَهَان بن بَشِير وَعَلَيْهُ عَنهُ قال: سَمِعتُ رسولَ الله صَّالِتَهُ عَنِينَةَ يقول: "الحَلالَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُ عَامُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاس، فَمَنْ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ؛ اسْتَبْرَأَ لِيعِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِيلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِمَا اللَّهُ مَلِكَ مَلِك مِلْ اللَّهُ مَلِك مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِك مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلِك أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِى القَلْبِ الْأَنْ .

وعن وابِصَةَ بن معبد رَحَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّلَهُ مَثَالِهُ \* «الإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي القَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ وَأَفْتَوْكَ » (٢).

وقال حسَّان بن أبي سنان رَحِمَهُ آللَهُ: «هل الورَعُ إلَّا إذَا رَابَكَ شَيءٌ ترَكْتَه؟! ٥٠٠٠.

## التُّورع عن بعض المباحات:

قال ابن تيمية رَحْمُهُ اللَّهُ: ﴿ أَمَّا الورَعِ: فإنَّه الإمْسَاكَ عَبَّا قد يضرّ، فتدخُل فيه المحَرَّمات والشُّبهات؛ لأنَّها قد تَضُر، فإنَّه مَن اتقَّى الشُّبهات فقد اسْتَبْر ألعِرْضِه ودِينِه، ومَن وقع في الشُّبهات وقع في الحرام؛ كالرَّاعي يَرْعَى حَوْل الحِمَى، يُوشِك أَنْ يُوَاقِعَه.

وأمَّا الورَع عمَّا لا مضَرَّة فيه، أو فيه مضَرَّة مرجُوحَة، لِمَا تقترن به مِن جَلْب مَنْفعة راجحة، أو دَفع مضرَّة أخرى راجحة؛ فجهلٌ وظلمٌ، وذلك يتضَمَّن ثلاثة أقسام لا يُتَورَّع

<sup>(</sup>٣) الورع، لابن أبي الدنيا (٤٦).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٨٠٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤).

عنها: المنافع المكافئة، والرَّاجحة، والخالصة، كالمباح المَحْض، أو المستحب، أو الواجب، فإنَّ الورَع عنها ضلالة ١٠٠٠.

وليس المقصود أنَّ كُلَّ عمَلِ حلال لا يدخله الورَع، وإنَّما المُباحات الَّتي ليس مِن ورائها أي مَفْسَدة، ولا تَجُرَّ إلَى أيُّ ضلَالة؛ فإنَّ التَّوَرُّع عنها ليس بتوَرُّع.

فالمُسْلِم عليه أنْ ينتبه مِن الاقتِرَاب مِن حدود الله؛ لأنَّ الاقْتِرَاب منها يوشك أن يوقعه فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والحدود يُرَاد بها: أوَاخر الحلال، حيث نَهي عن القُربان.

والحُدُود مِن جِهَةٍ أُخْرَى: قد يُراد بِهَا أوائل الحَرام.

فيَكُون المَعْنى: لَا تتَعدوا مَا أباح اللهُ لكُم، ولا تَقْرَبُوا ما حرَّم الله عليكم، فالورَعُ يخلِّص العبـدمِـن قربان هَـذِه وتعدِّي هَـذِه، فمُجَاوزَة الحَدِّ في الحـلَال يُمْكِن أَنْ يُوقِعَـه في الكبَائر العظيمةِ، والحَرَام الشَّديد.

وقد ورَدَ عن السَّلَف أنَّهم كانُوا يَتْركُون بَعْض المُباحَات؛ خوفاً مِن وصُولِهم إلَى المُحرَّمات.

قال ابن عمر رَوْلِللَهُ عَنْهُ: "إِنِّي لأحِبُّ أَنْ أَدَعَ بَيْنِي وبَيْنَ الحرَام سُتْرةً مِن الحلكل، ولَا أُحرِّمها»(٢).

وقال سفيان بن عيينة رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ لَا يصيبِ العَبْد حقيقة الإيهان حتَّى يجعل بينه وبين الحَرام حاجزاً مِن الحلَال، وحتَّى يدَع الإثم وما تشَابه منه (٣٠).

وقال ميمون بن مِهْرَان رَحَمُهُ آللَهُ: «لَا يسلم للرَّجُل الحلَال حتَّى يجعل بَيْنَه وبَيْن الحَرَام حاجزاً مِن الحلَال»(٤).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٠/ ١١٥ – ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الورع، للإمام أحمد (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٤/ ٨٤).

وقال بعض السَّلف: «لا يَبْلغ العبد حقيقة التَّقوى حتَّى يدع ما لا بأس به؛ حذراً عِمَّا به أس»(١).

وقال بعضهم: "كُنا ندَع سبعين باباً مِن الحلال؛ يَحَافَة أَنْ نقَعَ في الحَرام"(١).

كمَا أَنَّ بعض المُباحَات لا يَجُوز تَرْكُها؛ لأنَّها مِن باب الإعْرَاض عن سُنة النَّبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ ال صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، كَثَرْكُ الزَّواجِ مُطْلقاً، وترك النَّوم، وترك الطَّعام؛ لأنَّ مِن سُنة النَّبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة الزَّواج، والنَّوم، وأكل الطَّعام.

و أيضاً: فإنَّ بعض المُباحات قد تنْقَلب بالنِّية الصَّالحة إلى عبادات، كمن يأكُل الطَّعام ويَنْوِي بذلك التَّقَوِّي علَى العبادة، أو يُلَاعب زَوْجَته وأوْلَاده ويَنْوِي بذَلِك إشْبَاع رغباتهم وحاجاتهم النَّفسية؛ فإنَّ هَذِه الأعْمَال تخرج مِن باب المُباحَات، وتدخل في باب الطَّاعات، وتركها تَورُّعاً ليس مِن التَّورُّع في شَيءٍ.

### الورع شامل:

يَنْقسِم النَّاسِ في الورَعِ إِلَى أربعة أقْسَام.

قال إبراهيم بن أدهم رَحِمَهُ آللَهُ: «النَّاس أربعةٌ في الوَرع، فمِنْهُم: ورعٌ عن القَلِيل والكَثِير، ومنهم: وَرعٌ عن القَليل، فإذَا أشْرَف علَى الكَثِير لم يتوَرَّع عنه، ومنهم: ورعٌ عن الكَثِير، ويُدَنِّس ورَعَه بالقَلِيل، ومنهم: مَن لَا يتوَرَّع عن قَلِيل، ولَا كثير»(٣).

فالصِّنف الأوَّل: هم الَّذِين يتوَرَّعون عن الصَّغائر والكبّائر.

والصِّنف الثَّاني: كالرَّجُل البَسِيط، يتوَرَّع عن أكْل أمْوَال النَّاس لقلَّتها، فإذَا صار ذا سلطة ترَاه يأكل الأموال الطَّائلة بالباطل.

والصِّنف الثَّالث: يقَع فيه أكثر النَّاس، فتراه لا يَزْنِي، ولا يَأْكُل الرِّبا، ولا يَقع في الكَبائر؛ ولكِنَّه لا يتوَرَّع عن بَعْض الصَّغائر، كالنَّظَر إلى النِّسَاء، أو سَماع الأغَاني، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (٦/ ١٩٩).



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٢٢).

والصِّنف الرَّابع: هم الَّذِين يقعون في الصَّغائر والكَبائر، لا يتوَرَّعون عن شيءٍ مِنْها.

وحقِيقَة الـورع: أنْ يَكُون شـاملاً لـكل شيء، فالرَّجُل الـوَرعُ هو الَّـذِي يعمل بجميع الواجبات، وينتهي عن جميع المناهي والمُحرَّمات، ويبتعد عن جميع الأمور المشتبهات.

قــال عبد الله بن المبــارك رَحِمَهُ اللَّهُ: «لو أنَّ رَجُلاً اتَّقَى مئة شيء، ولم يتوَرَّع عن شيءٍ واحدٍ؛ لم يَكُن ورِعاً»(١).

كها أنَّ مِن شُمول الورَع: أنْ يكون الرَّجُل ورعاً بقلبه، ولسانه، وجوارحه، فلا يكفي أن يكون ورعاً بقلبه فقط، أو بجوارحه فقط، أو بلسانه فقط، فعلى المسلم أنْ يتورَّع عن فعل كل ما يؤدي إلى منهي عنه، سواء في النَّظَر، أو في السَّمع، أو في الشَّم، أو في اللِّسَان، أو في البَطْن، أو في الفَرْج، أو في اليَد، أو في الرِّجْل...، وهكذا.

وأشَدُّ شيءٍ على المسلم: أن يكون ورعاً بلِسَانه، قال الحسن بن صالح رَحَهُ أللَّهُ: "فتَشْنَا الورَع فلَم نَجِدُه في شيءٍ أقَل مِنْه في اللِّسَان (٢).

وقال الفُضَيل بن عِيَاض رَحِمَهُ اللَّهُ: «أشد الوَرع في اللِّسَان»(").

وقال الجُنْيَد رَحَمَهُ اللهُ: «الورَع في الكلّام أشد مِنْه في الاكْتِسَاب»(٤). والاكتساب هو عمَلُ الجوّارح.

وقال إسحاق بن خلف رَحمَهُ أللَهُ: «الوَرع في المَنْطِق أشد مِنْه في الذَّهَب والفِضَّة»(٥).

#### الورع في السر والعلن:

خرج ابن عُمَر رَحَالِكَ عَنه في بعض نوَاحِي المَدِينة، ومعه أصحابٌ له، ووضَعُوا سفرةً لهم، فمَرَّ بهم راعِي غنَم، فسَلَم، فقال ابن عمر: «هَلُمَّ يا راعي، هلُمَّ، فأصِبْ مِن هَذِه السفرة».



حلية الأولياء (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (٨/ ٢٠٥).

فقال له: إنّي صائم، فقال ابن عمر: "أتصوم في مثل هَذَا اليوم الحارِّ الشَّديد سَمُومه، وأنت في هَ نِه الجبال ترْعَى هَ نِه الغَنم؟" فقال له: إنّي -والله - أُبادر أيّامي الخالية. فقال له ابن عمر -وهو يريد أن يختبر ورعه -: "فهل لك أنْ تَبِيعنا شاةً مِن غَنمِك هَنِه، فَنُعْطيك ثَمَنها، ونعطيك مِن خَيْمِها، فَتُفْطِر عليه؟" فقال: إنّها ليست لي بغَنم، إنّها غنَم سَيِّدي. فقال له ابن عمر: "فيا عسَى سيدك فاع لا إذا فقدَها، فقلت: أكلها الذّئب؟" فوقى الرّاعي عنه، وهو رافع إصبعه إلى السَّماء، وهو يقول: فأين الله؟ قال: فجَعل ابنُ عُمَر يُردِّد قَوْل الرَّاعي، وهو والرَّاعي، فأعْتَق الرَّاعي: فأين الله؟" فليًا قَدِمَ المدينة بعَثَ إلى مَوْلاه، فاشترى منه الغنَم والرَّاعي، فأعْتَق الرَّاعي، ووهبه الغنَم (١٠).

### اختلاف الورع بحسب حال الشخص:

يَخْتَلِف الورَع مِن شَخْصِ إِلَى آخَر؛ حسب عِلْم الشَّخْص، ومَكَانته، وعُمُرِه، وغير ذلك.

فمِن ورَع صَغِير السِّن: ألَّا يتكلَّم في أمور المُسْلمين الكَبِيرة والعامَّة، ومِن ورع كبير السِّن، صاحب الخِبْرة والعَقْل الرَّاجح: أنْ يتكلَّم فيها، ويُعْطِي رَأْيَه لأوْلِيَاء الأمْر، وكذَلِك يختلف الورَع بالنِّسْبة للجَاهل، والعَالمِ.

يقول هبة الله المقري رَحَمُهُ اللهُ: «يُقَال: مِن ورَع العالِمِ أَنْ يَتَكَلَّم، ومِن ورَع الجَاهِل أَنْ يَسْكُت، ٢٠٠٠.

وسُئِل ابن عُيَيْنة رَحَمُهُ اللَّهُ عن الورع، فقال: «الورَع: طَلب العِلْم الَّذِي يُعْرَف به الورَع، وهو عِنْد قَوْم طُول الصَّمت، وقِلَّةُ الكلام، وما هو كذَلِك، إنَّ المُتكَلِّم العَالم أفْضَل عندي وأَوْرَع مِن الجُّاهل الصَّامت»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٢) النَّاسخ والمنسوخ (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٢٩٩).

## العلم والورع

هناك مسألةٌ مهمةٌ جدّاً في هَذَا العمل القلبي العظيم، ألا وهي اقتِرَان العلم بالورَع؛ لأنَّه لا يُمْكِن التورُّع بدُونِ عِلْم.

قال أبو السعود العمادي رَحَمُهُ اللَّهُ: «إنَّ التَّورُّع عن محارمه -سبحانه- موقوفٌ علَى معرفة الحلال والحرام، المنوط بالكِتَاب والسُّنة (١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: «تمام الورع: أنْ يَعْلَم الإنسان خير الخَيْرَيْن، وقلر الشَّرَيْن، ويعلم أنَّ الشَّريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلَّا: فمَنْ لم يُوَازِن ما في الفعل والتَّرْك مِن المصلحة الشَّرعية والمفسدة الشَّرعية؛ فقد يَدَع واجبات، ويَفْعَل مُحَرَّمات، ويرَى ذلك مِن الورَع، كمن يدَع الجهاد مع الأُمَراء الظَّلَمة، ويرَى ذلك ورعاً» (٢).

فيأتي -مثلاً- جيشٌ مِن المسلمين، يجاهر أميرُه ببعض المعاصي، وهُم في حالَةِ جهاد مع الكفَرَة، فيَجِيء أحدهم ويقول: أنا أتوَرَّعُ أنْ أجاهِدَ مع هَذَا الفَاسِق.

ماذًا سيحصل جرَّاء هَذَا الورَع الكاذب لو فعله عموم الجند؟ سيَجْتَاح العَدُوُّ البلَد؛ وتقع الهزيمة بالمسلمين!.

ومِن صور الـورع المَبْنِي علَى غير علـم: أنَّ أحدَهُم مات أبوه، وعنده أموالٌ مَشْبُوهَة، وعليه ديون، فليَّا جـاء النَّاس يُطَالِبُونَ بحقُوقِهم، قال الابْن: أنـا أتورَّع أنْ أقضِيَ ديون أبي مِن الشبهة!.



<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۵۱۲).

فهَذَا الورع فاسد، وصاحبه جاهل؛ لأنَّه يَتْرك أداء حقُوق النَّاس، ويدع ذمة أبيه مرتهنة؛ بزعم أنَّ في مال أبيه شُبهة!.

فالجَهْل يجعل بعض النَّاس يَتْركُون واجِبَات؛ بزَعْم الورَع.

ثم قال ابن تيمية رَحَمُ أللَهُ: «ويَدَع الجُمُعَة والجَهاعَة خَلْفَ الأئمَّة الَّذِين فيهم بدعة أو فُجُور، ويرَى ذلك مِن الورَع، ويمْتَنع عن قَبُول شَهادة الصَّادق، وأخذ علم العالم؛ لِمَا في صاحبه مِن بدعةٍ خفِيَّة، ويرَى تَرْك قَبُول سَهاع هَذَا الحق الَّذِي يَجِب سهَاعَهُ مِن الورع»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۲).

## صور من ورع الصالحين

لقد كان كثيرٌ مِن سلفنا الصَّالح يتحَلَّى بصِفَةِ الورَع، ومع ذلك: يَنْفُونَها عن أَنْفُسِهم؛ لعِلْمِهم بأنها صفة لا تتَحَقَّق إلَّا بعد تعَبٍ شَدِيد، وعمل كبير.

وإليكم هَذِه الصُّور مِن صُور ورَع الصَّالحين.

## من ورع الأمم السابقة:

عن أبي هريرة وَعَلِيَهُ عَنهُ، قال رسول الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَقَالَ لَهُ الَّذِي الشُتَرَى الْحَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي الشُتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي الشُتَرى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي الشُتَرى العَقَارَ اللَّذِي شَرَى () خُد ذَهَبَكَ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَى () الأَرْضَ وَمَا فِيهَا . - فكل منها تورع عن أخذ الذهب - قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ اللَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي عُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. وَاللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) أي: باع.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٢٨٥)، ومسلم (١٧٢١)، واللفظ لمسلم.

### من ورع النبي صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عن أبي هريرة تَطَيِّنَهُ قَالَ: أخذ الحسن بن علِي تَطَيِّنَهُ قَالَ: الصَّدَقة، فجَعلهَا فِي فِيهِ، فقال النَّبيُّ صَلَّنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَخُ، كَخُ»؛ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟»(١).

فمَنَع حَفِيدَه مِن أَخْذِ التَّمر الَّذِي لَا يَجُوز له أكْلُه؛ مع أنَّه صَبِيٌّ صَغِيرٌ غير مكلَّف.

وعن أبي هريسرة رَضَّالِتُهُ عَنهُ عن النَّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قال: "إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأَلْقِيهَا "".

#### من ورع الصحابة:

عن أبي قتادة وَ وَاللَّهُ عَنهُ قال: كُنَّا مع النَّبي صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة بالقاحة "، ومِنَّا المُحْرم، ومِنَّا غير المُحْرم، فرأيتُ أَصْحَابي يتَراءون شيئاً، فنظرتُ، فإذا حمار وحش، فوقع سَوْطِي، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء النَّا مُحْرمُون. فتناولته، فأخذته، ثم أتيتُ الحِمَار مِن وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلُوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النَّبِيَّ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة -وهو أمامنا- فسألته، فقال: «كُلُوهُ، حَلَالٌ» (٤٠).

أي: وقع سوط أبي قتادة على الأرض، فلم يرفع السَّوْطَ أحدٌّ مِن الصَّحابة رَسَيَّكَ عَثْمُ؛ لأنَّهم خافُوا أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن المُعاوَنة على صيد البر، وهم مُحُرِّمُون، وهو غير مُحُرْم. ثُم تورَّعُوا أيضاً عن مشاركته في الطَّعام؛ لأنَّه ما تنبَّه للصَّيد إلَّا عندما رآهُم يَنظُرون إلَيْه.

### من ورع الصديق رَضَالِتَهُ عَنهُ:

إِنَّ أَبِ ابكر الصِّدِّيق رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ بلغ ورَعه مبلغاً عظِيهاً، وهو أفضل الوَرِعين بعد النَّبي صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٢٠)، ومسلم (١٠٦٩)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) اسم موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٢٧).

فعن عائشة وَعَلَيْهُ عَهَا قالت: «كان لأبي بكر غُلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل مِن خرَاجه، فجاء يوماً بشيءٍ، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تَدْرِي ما هَذَا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتُ تكهّنتُ لإنْسَانِ في الجاهليَّة، وما أُحسِنُ الكهانة، إلَّا أنِي خدَعْتُه، فلَقِيني، فأعْطَاني بذلك، فهذا الَّذِي أكلتُ منه. فأدخل أبو بكر يَدَه؛ فَقَاءَ كُلَّ شيء في بطنه "().

### من ورع الفاروق رَضَالِلَهُ عَنْهُ:

كان عمر بن الخطَّاب رَحِيَّلِتُهُ عَنْهُ قد فرض للمهاجرين الأوَّلين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عُمَر ثلاثة آلاف وخس مئة، فقيل له: هو مِن المُهاجِرين فلم نقصته مِن أربعة آلاف؟ قال: "إنَّما هاجَر به أبوَاه. يقول: ليس هو كمَنْ هاجَرَ بنَفْسِه»(").

لأنَّ ابن عمر هاجر به أبواه وهو صغير، فلم يعده كمن هاجر بنفسه؛ مِن توَرُّعِه.

وقال ثعلبة بن أبي مالك: "إنَّ عمر بن الخطَّاب رَحِوَلِقَهُ عَلَى مروطاً بين نساءٍ مِن نِسَاءِ المَدِينة، فبَقِي مرطٌ جيِّد، فقال له بعض مَن عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هَذَا ابنة رسول الله صَالَّتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة الَّتِي عندك -يريدون أم كلثوم بنت علي-، فقال عمر: أُمُّ سليط أحق. وأُمُّ سليط مِن نساء الأنصار مِحَّن بايعَ رَسُولَ الله صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة، قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القِرَب يوم أُحُده (٣).

فتورع عن إعطاء زوجته، مع أنها حفيدة النَّبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لأنها تحته.

#### ورع زينب بنت جحش رَضَالِتُهُ عَنْهَا:

زينب رَعَوَالِلَهُ عَهَا اللهُ بالورَع في قصَّة الإفك، حِينَما وقع المُنافِقُون في عائشة رَعَوَالِلَهُ عَهَا، وتناقَل النَّاس كلام المنافقين، فمَع أنَّها مِن ضَر ائِر عائشة رَعَوَالِلَهُ عَهَا، وكانت تُنافِسُها وتُسَامِيها عند النَّبي صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ، ولكن لَّما جاء الكلام في عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنهَا تَوَرَّعَت.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٨١). وتزفر، يعني: تخيط.

تقول عائشة رَخَالِقُهُ عَنهَ: «كان رسولُ الله صَالَةَ عُنَامَةُ يَسْأَل زينب بنت جحش عن أَمْري، فقال: «يَا زَيْنَب، مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ؟». فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما عَلِمْتُ عليها إلّا خيراً. قالت: وهي الّتِي كانت تُسَامِيني، فعصَمَها الله بالورَع»(١).

### من ورع عبد الله بن عمر رَضَالِيُّهُ عَنْهَا:

عن نافع قال: «سَمِع ابن عُمَر رَجَالِهُ عَنْهُ مزماراً، قال: فوضع إصْبِعَيْه على أَذُنَيْه، ونَأَى عن الطَّريق، وقال لي: يا نافع، هل تَسْمَع شيئاً؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه مِن أَذنيه، (٢٠).

## من ورع التابعين:

عن عبد الرَّحمن بن عثمان قال: «كُنَّا مع طلحة بن عبيد الله رَحَيَلِتَهُ عَنهُ ونحن حُرُم، فأُهْدِيَ له طير -وطلحة راقد- فمِنَّا مَن أكل، ومِنَّا مَن تورَّع، فليَّا اسْتَيْقَظ طلحة وفَّق من أكله، وقال: «أكَلْنَاه مع رسول الله صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ» (٣٠).

### ورع عبد الله بن المبارك:

حكى الحسن بن عرفة عن دقيق ورع عبد الله بن المبارك رَحَمَهُ آللَهُ، أنَّه استعار قلَماً مِن رَجُلٍ بالشَّام، وحَمَلَهُ إِلَى خُراسَان ناسياً، فلرَّا وجدَهُ معه، رجَعَ إِلَى الشَّام، حتَّى أَعْطَاه صاحبه (٤).

وقصص ورع المتقين كثيرة، وفيها تقدم كفاية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٢٥)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٩٢٤)، والإمام أحمد (٤٥٣٥)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٥/ ٣٣٧).

## فوائد الورع

#### الورع سبب للفلاح:

قال تعالى: ﴿قَدُّ أَفَلَحَ مَن تَزَّكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤].

قال قتادة رَحْمَهُ اللَّهُ: «يعملُ وَرِعاً»(١).

قال موسى بن حماد رَحَمُ اللَّهُ: «رأيتُ سفيان الثَّوري في المَنام في الجَنَّة، يَطِير مِن نخْلةٍ إلَى نخلةٍ إلَى نخلة، ومِن شجرة، فقلت: يا أبا عبد الله، بِمَ نِلْتَ هَذَا؟ قال: بالورَع، بالورع، ('').

### الورع سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة:

قال سفيان رَحْمَهُ اللَّهُ: «عَلَيْكَ بِالزُّهِد يُبَصِّرِكَ الله عورَات الدُّنيا، وعليك بِالورَع يُخَفِّفُ الله عنك حسابك»(٣).

### الورع سبب لمباركة العمل، وتكثير الحسنات:

قال يوسف بن أسباط رَحمَهُ الله: «يُجْزِئ قليل الورَع عن كثير العمَل النافر.

وقال رجلٌ لأبي عبد الرَّحن العُمَريِّ: عِظْنِي. فأخذ حصاةً مِن الأرض، فقال: "مِثْلُ هَذَا ورعٌ يَدْخُل في قَلْبكَ خَيرٌ لك مِن صلاة أهل الأرض»(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري (۳۰/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) المنامات، لابن أبي الدنيا (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٢٠)، الزهد وصفة الزاهدين، لابن الأعرابي (٦٣).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٢٤٣)، التواضع والخمول، لابن أبي الدنيا (٨٧).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٨/ ٢٨٦)، الورع، لابن أبي الدنيا (٢٣).

#### الورع سبب لإصلاح النية:

عن بلال بن سعد رَحِمَهُ اللَّهُ قال: «ورَع المُؤمِن لَا يَدَعه حتَّى ينظر ماذَا نوَى، فإذَا صلحت النَّيَّة، فبالخَرِيِّ أن يصلح ما دُونَه»(١).

#### الورع سبب للإمساك عن الشبهات:

قال أبو عبد الله الأنطاكي رَحْمَهُ آللَهُ: «مَن خاف صَبَر، ومَن صبَرَ ورع، ومَن ورع أَمْسَك عن الشُّبهات»(٢).

#### الورع سبب لاستجابة الدعاء:

قال محمد بن واسع رَحَمَدُاللَّهُ: «يَكُفِي مِن الدُّعَاء مع الورع اليسيرُ؛ كما يكفي القدر من الملح الاسم. «"".

#### الورع سبب لتحصيل العلم:

قال ابن المبارك رَحِمَهُ اللهُ: «لا يتم طلب العلم إلَّا بأربعة أشياء: بالفراغ، والمال، والحفظ، والورع»(،).

### الورع سبب لمباركة العلم:

قال القَنُّوجي رَحَمَهُ آللَهُ: ﴿ لَا بُدَّ للعَالِمِ مِن الورَعِ؛ ليكون علمه أنفع، وفوائده أكثر ١٥٠٠.

### الورع سبب لقبول الحق من الغير:

قال سفيان الثوري رَحْمُهُ اللَّهُ: «ما خالَفْتُ رَجُلاً في هوَاه إلَّا وجَدْتُه يَغْلِي علَيَّ، ذهب أهل

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٥/ ٢٣٠)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيهان (١١٤٩).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيبان (١٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) أبجد العلوم (١/ ٢٤٨).

العلم والورع»(١).

#### الورع سبب لإصلاح عيوب النفس:

فإنَّ الإنسَان متَى ما كان ورِعاً اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب العالمين، وسبَّب له ذلك الشُّغل في إصْلَاح عيوب نفسه.

قال إبراهيم بن داود بن شداد رَحْمَهُ أللَّهُ:

وَالْمَـرْءُ إِنْ كَـانَ عَاقِلاً وَرِعاً أَخْـرَسَهُ عَنْ عُيُوبِهِمْ وَرَعُـهُ كَــَا السَّقِيمُ المَرِيضُ يُشْغِلُهُ عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ(')

### الورع سبب لتحسين الأخلاق:

يقول عبد الكريم الجزري رَحْمُهُ اللهُ: "ما خَاصَم ورعٌ قَطُّ "".

### الورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة:

قال الفُضَيْل بن عِيَاض رَحَمُ اللَّهُ: «خمسةٌ مِن السَّعادة: اليقين في القلب، والورَع في الدِّين، والزُّهد في الدُّنيا، والحِيَاء، والعِلْم، (١٠).

als als als

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) الورع، لابن أبي الدنيا (٢١٨).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيبان (٨٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢١٦/١٠).

# كيف نصبح من أهل الورع؟

إِنَّ الورَع نعمة مِن الله سُنِحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ينعم بها مَن يشَاء مِن عِبَاده، وهُناك أسبابٌ تُعِين العَبْدَ علَى الوصُول إلَى هَذِه المُرْتَبة الجَلِيلَة العلِيَّة، ومن تلك الأسباب:

#### • الابتعاد عن المحرمات:

قال عبد الله بن مسعود رَجَوَاللَّهُ عَنهُ: «اجْتَنِبْ مَا حُرِّم عليك؛ تَكُن مِن أَوْرَع النَّاس»(٥).

#### • حسن التعامل بالدينار والدرهم:

شهد رجل عند عمر بن الخطَّاب رَحْوَالِنَهُ عَنهُ بشَهادَةٍ، فقال له: «لست أعرفك، ولا يضرك أنْ لَا أعرفك، اثْتِ بمن يَعْرفُك». فقال رجلٌ مِن القوم: أنا أعرفه. قال: «بأي شيء تعرفه؟» قال: بالعدَالة والفَضْل. فقال: «فهو جارُكَ الأدنى، اللّذِي تعرفه ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟» قال: لا. قال: «فمُعَامِلُكَ بالدِّينَار والدِّرْهَم، اللَّذَيْن بهما يُسْتَدَلُّ على الورع؟» قال: لا. قال: «فرفيقك في السَّفَر الَّذي يُسْتدَلُّ به على مكارم الأخلاق؟» قال: لا. قال: «من في السَّفَر الَّذي يُسْتدَلُّ به على مكارم الأخلاق؟» قال: لا. قال: «فرفيقك في السَّفَر الَّذي يُسْتدَلُّ به على مكارم الأخلاق؟» قال: لا. قال: «لم قال للرجل: «ائت بمَنْ يعرفك» (١٠).

وسُئل سفيان الثُّوري رَحَمَهُ آللَّهُ عن الورع، فقال:

إِنِّي وَجَدِتُ فَلاَ تَظُنُّوا خَيْرَهُ هَذَا التَّوَرُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ فَا الدَّرْهَمِ فَا اللَّرْهَمِ فَا إِذَا قَدِرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهُ فَاعْلَمْ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى المُسْلِمِ (")

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٢٠١)، وصححه ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في السنن الكبري (٢٠١٨٧)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) مختصر شعب الإيهان، للقزويني (ص٨٦).

#### وأنشد بعضهم:

لَا يَغُرَّنكَ مِنَ المَـرْءِ قَمِيصٌ رَقَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهُ أَوْ وَرَعَهُ (') أَوْ جَبِينٌ لَاحِ فِيهِ أَثَــرٌ قَـدُ قَلَعَهُ وَلَدَى الدِّرْهَمِ فَانْظُرْ غَيَّهُ أَوْ وَرَعَهُ (')

### تَذَكُّرُ أن الله يحاسب على كل صغيرة وكبيرة:

قال أبو العباس بن عطاء رَحَمُ أللَهُ: «تولد ورع المُتوَرِّعين مِن ذكر الذَّرَّةِ والخَرِّدلَة، وأنَّ ربَّنا الَّذِي يحاسب على اللحظة، والمُمَزة، واللَّمَزة لمستَقْصٍ في المحاسبة، وأشد منه أن يُحاسبه على مقادير الذَّرَّة وأوْزَان الخردلة، ومَن يَكُن هكذا حِسَابه لحَرِيُّ أن يُتَّقَى »(").

#### الحوف من الله:

قال أبو عبد الله الأنطاكي رَحْمَهُ آللَهُ: «الحَوْف يُكسِب الورَع»(٣).

#### تيقن لقاء الله وتوقع الموت:

قال يحيى بن معاذ رَحَمُهُ آللَهُ: «الورَع مِن ثـالَاث خِصَال: مِن عِزِّ النَّفس، وصحَّة اليقين، وتوَقُّع الموت»(٤).

#### المحافظة على السنة، وترك الابتداع:

قال الأوْزَاعي رَحَمُهُ اللهُ: "لقد كُنَّا نتحَدَّث: أنَّه ما ابتدع رجل بدعة، إلَّا سُلِبَ ورَعُه "(°). وقال أبو المظفر السَّمعاني رَحَمُهُ اللهُ في معرض ذمِّه لأهل الكلام-: "وهل رأى أحدٌ مُتكلِّمًا أَذَّاهُ نظرُه وكلامه إلَى تَقْوَى في الدِّين، أو ورع في المعاملات، أو سَدَاد في الطَّريقة، أو زُهد في الدُّنيا، أو إمْسَاكُ عن حرَام أو شُبهة، أو خشوع في عبادة، أو ازْدِيَاد في طاعة، أو تورُّع مِن معصية، إلَّا الشَّاذ النَّادر؟ "(١).



<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان (٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (١٠/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) ذم الكلام وأهله (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) الانتصار لأصحاب الحديث (ص٦٥).

#### • العمل بالعلم:

#### • الزهد في الدنيا:

قال أبو جعفر الصفار رَحَمُهُ اللَهُ: قالت امرأةٌ مِن البَصْرَة: «حرَامٌ علَى قلب يَدْخُله حبُّ الدُّنيا أنْ يدخله الورع الخَفِيُّ "('').

وقال أبو جعفر المخولي رَحَهُ آللَهُ: «حرامٌ علَى قلب صحب الدُّنيا أن يسكنه الورع الخفي»(").

وكثيرٌ مِن المتورعين هم مِن الفُقَراء؛ وذلك لِمَا أصاب النَّاس -والعياذ بالله- مِن الرِّبا، وأكل أموال النَّاس بالباطل، واختلاط الحلَال بالحَرام، ما أصابهم.

قال سفيان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ: «ما رأيتُ ورِعاً قَطُّ إلَّا محتاجاً »(٤).

فمن لم يزهد في الدُّنيا لم يصبر علَى الورع.

#### • الابتعاد عن الغضب:

قال أبو عبد الله السَّاجِي رَحِمَهُ آللَّهُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْعَضَبُ عَلَى الْعَقْلِ ارْتَحَلَ الْورَعِ (٥٠).

## قلة الأكل وقمع الشهوة:

قال الغزالي رَحْمَهُ اللَّهُ: «مِفْتَاحِ الزُّهد والعِفَّة والورع: قلَّة الأكل، وقَمْع الشَّهوة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (١٠/ ٢٠٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الورع، لابن أبي الدنيا (٢٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١٤/٠١٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال، للمزي (٢٨/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٩/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) معارج القدس (ص٨١).

#### قلة الطمع:

قال إبراهيم بن أدهم رَحْمَهُ أللَهُ: "قلَّة الحِرْص والطَّمَع؛ تُورِث الصِّدق والورّع "(١).

#### قلة الكلام:

عن عبدالله بن أبي زكريا رَحِمَهُ اللهُ قال: «مَن كَثُرَ كلَامُه؛ كَثُر سَـقَطُه، ومَن كثر سـقطه؛ قَلَ ورعه، ومَن قَلَّ ورعه؛ أماتَ اللهُ قلْبَه»(٢).

#### • ترك الحدال:

كتب الأوزاعي رَحَهُ أللهُ إلى الحكم بن غَيْلان القيسي: «دَعْ مِن الجِدَال مَا يُفْتِنُ القلب، ويُنْبِتُ الفلب، ويُرِقُ الورعَ في المَنْطِق والفِعْل» (٣٠).

#### • الاشتغال بمعايبنا عن معايب غيرنا:

سئل إبراهيم بن أدهم رَحَمُ أللَهُ: بِمَ يَتِمُّ الورَع؟ قال: "باشْتِغَالك عن عيوب الخلق بذَنْبِك، وعليك باللَّفظ الجميل، مِن قلبٍ ذليلٍ، لربِّ جليل، فكِّر في ذنبك، وتُبُ إلى ربِّك؛ يثبت الورع في قلبك»(١٠).

#### الابتعاد عما يضيع الأوقات بلا فائدة:

قال سهل بن عبد الله رَحِمَهُ اللهُ: "مَن شَغَل جوارحه بغَيْر ما أَمَرَهُ الله به؛ حُرِمَ الورع"(٥). وقال أيضاً: "مَن اشْتغَل بالفُضُول؛ حُرِمَ الورع"(٦).

#### • المحافظة على الحياء:

عن عمر بن الخطاب رَضَائِتُهُ عَنْهُ قال: «مَن قلَّ حياؤه؛ قلَّ ورَعُه، ومَن قلَّ ورعه؛ مات قلبه»(››.

حلية الأولياء (٨/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ١٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) شعب الإيان (٥٠٥٦).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٧) المعجم الأوسط (٢/ ٣٧٠).

# الورع المشروع، والورع غير المشروع

### الورع المشروع:

قال ابن تيمية رَحمَهُ أللهُ: «الـورَع المَشْروع هـو الورَعُ عَمَّا قـد تُخَاف عاقِبَته، وهـو ما يُعلم تحريمه، وما يُشَك في تحريمه، وليس في تَرْكِه مَفْسَدةٌ أعْظَم مِن فِعْلِه »(١).

وقد ضرَبْنا لهَذَا الورَع أمثلةً كثيرةً فيها تقدُّم.

### الورع غير المشروع:

### أ. الغلو في الورع:

إنَّ بعض النَّاس يَزيد في الورَع عن حَدِّه، ويخرج به عن مقامِه المَطْلوب، وهو غلطٌ فاحش؛ فإنَّ لكُلِّ شيءٍ حدّاً، ومتَى ما تجاوَزَ الإنسان هَـذَا الحَد؛ فقد خرج عنه، فلذلك لا ينبغي لشَخْصِ أَنْ يَزيد في الورَع، ويَغْلُوَ فيه.

ومِن المسَائل التي يغلو النَّاس فيها: ادِّعاء بعضهم أنَّ المَالَ الحرَام إذَا اختلط بالحلَالِ فإنَّه يجب إخراج عَيْن المَال الحرَام، فلو كان الرَّجُل يملك مئة ريال، نِصْفُها حلَال ونِصْفُها حرَام، فتخلص مِن نِصْفِها؛ فإنَّ بعضهم يقول: إنَّه لا ينفعه هَذَا التَّخَلُّص حتَّى يتخَلَّص مِن النُّصْف المُحَرَّم بعَيْنه، وهَذَا مِن الغُلو الخَارج عن حدِّ الورَع.

فإنَّ العلماء قد اختلفوا في المال الَّذِي اختلط حلاله بحرامه:

فبعضهم منع مِن الأكل منه، إلَّا إذا كان الحرام يسيراً.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۵۱۱ – ۵۱۲).

قال الإمام أحمد رَحَمَهُ اللّهُ: "ينبغي أن يجتنبه، إلّا أنْ يكون شيئاً يسيراً، أو شيئاً لا يُعْرَف "('). ورخَّص قومٌ من السَّلَف في الأكل مِمَّن يُعلَم أنَّ في ماله حرَام، ولكن لا يُعلَم علَى التَّعْيِين ما هو الحرام.

قال الزُّهْري رَحَمُ أللَهُ: ﴿ لا بأس أَنْ يُؤكِّل منه، ما لم يعرف أنه حَرام بعينه ٥٢٠).

وبعضهم تورَّع عنه مُطْلَقاً.

قال سفيان رَحِمَهُ أللَّهُ: ﴿ لا يعجبني ذلك، وتَرْكُه أعجبُ إليَّ ﴾ (٣).

لكن، إذَا أخرج قدر المَال الحرام، فيَجُوز التَّصَرُّف فيه.

قال الإمام أحمد رَحَمَهُ اللَّهُ: «إِنْ كَانَ المالُ كَثِيراً، أخرج مِنْـهُ قَـدْر الحرَام، وتصرَّف في الباقي»(١٠).

وقد يدخل الشَّكُ على بعض النَّاس في قضَايَا لا يشرع لهم السُّؤال فيها، فهل يَجُوز لإنسَانٍ دخَلَ على بيت مسلم مَسْتُور، لا يُعرَف عنه رِيبَة، ووضع له الطَّعَام، أنْ يقول له: المَال الَّذي اسْتَريْتَ به هَذَا العَشاء، مِن أَيْنَ أَتَيْتَ به؟!

فهل هَذَا مِن الورع؟! ليس هَذَا مِن الوَرَع، بل إنَّ فيه إيذَاءً للمسلم؛ لأنَّ سؤاله هَذَا اتهامٌ له، واتِّهامُ المسلمِ وَوَضْعه في موضع الشَّك بدون قرينةٍ ولا دليلٍ ولا بَيِّنة لا يجوز، وهَذَا مِن سوء الظَّن، وإيذَاء المُسْلِم حرَام.

## ب. ورع المُوسوَسين:

هُناك بَعْض الأمُور والقضَايا لا يَجُوز الالْتِفَات إلَيْهَا، وهي تُعَدُّ مِن ورَع المُوَسُوسِين. ومثاله، مَا ذكره ابن حجر رَحَمُهُ اللَّهُ في (فتح الباري) حيث قال: «ورَع المُوسُوسِين، كمَنْ

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

يمْتَنع مِن أكل الصَّيد؛ خشْيةَ أنْ يَكُونَ الصَّيد كان لإنسانٍ ثُم أَفْلتَ منه، وكمن يَتْرك شِرَاء ما يحتاج إليه مِن مجهولٍ لا يدري، أَمَالُه حلَالٌ أَمْ حرَام؟ وليست هناك علامة تدُلُّ علَى الثَّاني»(١).

ومثالٌ آخَر لِوَرع المُوَسْوسِين: قال الزَّرْكَشِي رَحَمَهُاللَّهُ: «لو حلَف لا يلبس غَزل زوجته، فباعت غَزْلهَا، ووهبَتْه الثَّمَن؛ لم يُكْرَه أكله، فإن تركه فليس بورع، بل وسواس،(۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد (٢/ ٢٣٠).

## الورع الدقيق

هناك مسائل مِن الورع الدَّقيق، الَّذِي لا يليق بكل الأشخاص.

قال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «وهَاهُنا أَمْرٌ يَنْبغِي التَّفَطُّن له، وهو أنَّ التَّدقِيق في التَّوقف عن الشُّبهات، إنَّما يصلح لمَن استقَامَتْ أَحْوَاله كلها، وتشَابَهتْ أعماله في التَّقْوى والورع، فأمَّا مَن يقع في انْتِهَاك المُحرَّمات الظَّاهرة، ثُم يريد أنْ يتورَّع عن شيءٍ مِن دقائق الشُّبهة، فإنَّه لا يختَمل له ذلك، بل ينكر عليه.

كما قال ابن عمر لِمَنْ سَأَله عن دَم البَعُوض مِن أهل العراق: "يسألونني عن دم البعوض، وقد قتلوا الحسين؟! وسمعتُ النَّبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً يقول: "هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا" (١٠) ...

وسُئِل الإمام أحمد رَحَهُ اللهُ عن رَجُل يَشْتَري بَقْلاً ويشترط الخُوصة، -يعني: التي تربط بها حزمة البقل-، فقال الإمام أحمد: «ما هَذِه المسائل؟! قالوا: إبر اهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك. فقال: إن كان إبر اهيم بن أبي نعيم فنعم، هَذَا يشبه ذاك "(").

فالخلاصة: أنَّ الـورَع منه دقائق لا تَلِيق بأيِّ أحد، بل ينكر عـلَى مَن توَرَّع فيها، إذا كان مِن أولئك الفسَقَة، أو المُتسَاهِلين.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١١١).

#### الخاتمة

إِنَّ تَرْك الورَع له أَضْر ارٌ ومَفاسد عظِيمَةٌ علَى المرء، في دينه ودنياه.

يقول سهل بن عبد الله رَحَمُهُ اللهُ: «أَيُّهَا عبدٍ لم يتوَرَّع ولم يستعمل الورع في عمله؛ انتشرت جوارحه في المعاصي، وصار قلبه بِيَدِ الشَّيطان، ومَلَكَهُ»(١).

وقد يكون عدم توَرُّع المرء سبباً لإحباط عمله.

قال إيَاس بن معاوية رَحَمَهُ أَللَّهُ: ﴿ كُلُّ دِيانَةٍ أُسِّسَت عَلَى غير ورع؛ فهي هبَاء ٥٢٠٠.

بل إنَّ ترك الورع يُفْسِد الأُمَّة الإسلامِيَّة، ويُسَبِّبُ نَزْع الأعمال الصَّالحة مِنْها.

قال سهل بن عبد الله رَحَهُ أَللَهُ: «تظهر في النَّاس أشياء؛ يُنْزَع منهم الخشوع؛ بتَركِهم الورع»(٣).

والورع ليس دعوى يدَّعِيها الإنسان، فيَكُون مِن المُتوَرِّعين، بل لابُدَّ له مِن الاجتهاد والعمَل؛ حتَّى يُحَصِّلَه، ويتحَقَّق الورَع في قلبه.

وادِّعاء مَحَبَّة الله بدون ورع عن محارمه: كذبٌ علَى النَّفْس.

يقول حاتم رَحْمَهُٱللَّهُ: «مَن ادَّعَى حُبَّ الله بغَيْر ورَعِ عن محارمه فَهُو كذَّابٍ»(١٠).

<sup>(</sup>١) حلمة الأولياء (١٠/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكيال (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٠/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٨/ ٧٥).

فينبغي للمسلم أن يكون أهَم أُمُورِه عنده الورع في دينه، واسْتِعْمَال تَقْوَى الله، ومُرَاقَبته فيها أمَره به ونَهاهُ عنه.

وَوَاظِبْ عَلَى التَّقْوَى وَكُنْ مُتَوَرِّعاً صَبُوراً عَلَى البَلْوَى وَبِالدِّينِ كُنْشَهْما (١)

فَطُوبَى لمن كان شِعَارُ قَلْبِه الورَع.

اللهم اجمَع علَى الهُدَى أَمْرَنا، واجْعَل التَّقوى زادَنا، والجنَّة مآبَنا، وارْزُقْنا شُكْراً يُرْضِيكَ عنَّا، وورعاً يحجزنا عن معَاصِيك، وخُلُقاً نَعِيش به بَيْنَ النَّاس، وعقلاً تنفعنا به.

اللهم اجعَلْنا هُداةً مُهْتَدِين، غير ضالِّين ولا مُضِلِّين، واغفِرْ لنَا ذنُوبَنا أَجْمَعِين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نشر طي التعريف، للحبيشي (ص٨٥).

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. ما هو الورع الواجب؟
- للورع أربع مرَاتب، اذْكُرْهَا. وعرِّفْ كُلَّ مرتبةٍ مِن المرَاتب.
  - ٣. اذْكُر ثلاثَة أحادِيثَ تَدلُّ علَى فَضْل الورَع.
    - ٤. لَمَاذَا اشْتُرِط الورع في القضَاء؟
    - ٥. اذكر ثلاثاً مِن صُور ورع الصَّالِحين.
      - اذكر خمساً مِن فوائد الورّع.
  - ٧. ما مَعْنَى الغُلو في الورع؟ واذكر أمثلةً لذَلِك.

- ما هو تعريف الإمام ابن القيم رَحمَاناً للورع؟
  - اذكر أقسام النَّاس في الورّع.
  - ١٠. اذكر مِثَالَيْن لورع المُوَسُوسِين.

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ما حقيقة الورع؟
- كيف يكون ترك الجدال سبباً مِن أسباب تحصيل الورّع؟
  - ٣. الورع سببٌ للإمْسَاك عن الشُّبهات. وضِّحْ ذلك.
- اذكر بعض الأسباب الَّتِي تُعِين علَى تحْصِيل الورّع، غير ما ذُكِرَ مِن الأسْبَاب.
  - ٥. اذكر عدداً مِن الكتب التي الهتمَّت بموضوع (الورع).
  - اذكُر قصَّةً تذُلُّ على أنَّ الورع يكون في السِّر، كما يكون في العَلَن.
    - ٧. كيف يكون التَّوَرُّع عن بعض المُباحَات ورَعاً؟
    - ٨. هل يكفي أنْ يَكُونَ المُسْلم ورِعاً بقَلْبِه؟ وضح ذلك.



## أعمال القلوب

مَن تأمّل الشريعة في مصادرها ومواردها، عَلم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كلّ واحد منهما من الأعمال التي ميّزت بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبِه قبل جوارحه؟

وعبوديةُ القلب أعظمُ من عبوديةِ الجوارح، وأكثرُ، وأدومُ، فهي واجبةٌ في كل وقت، وعبوديةُ الجوارح تَجب في وقت دونَ وقت.

فأردنا في هذا الكتاب أن نطالع بعض معالم تلك العبودية ، ونتعرف على أقسامها، وأنواعها، وثمراتها في الدنيا، مع حسن الجزاء المترتب عليها في الآخرة.

والقلبُ مُضغةً في الجسد، إذا صَلحت صَلح الجسدُ كلُه، وإذا فسدت فَسَدَ الجسدُ كله،

وهو أميرُ الأعضاء وسيدُها، وراعيها، وقائدُها، فلا تصدرُ إلا عن أمره، وكلُها تحت سلطانه وقهره، متى اهتدى اهتدت، فنجى ونجت، ومتى زاغ زاغت، فهلك وهلكت.

فعلى المسلم أن يراعي هذا الأصل في أقوالِه، وأفعالِه، وحركاتِه، وسكناتِه، وخطراتِ قلبِه، وما يحبُ، وما يكره، وما يرجو، ويتمنّى، والمعصومُ مَن عصمه الله تعالى.

نسأل الله أن ينير قلوبنا بالتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رَشدا.

ISBN: 978-603-8047-82-8

الملكة العربية السعودية المعودية المعودية المعودية المحودية المجرد هـ: ٨٦٥٥٣٥٥ جـدة - هـ: ٢٩٢٩٢٤٢ جدة ٢١٣٥٢ جدة ٢١٣٥٢ جدة ٢١٣٥٢ جدة ٢١٣٥٢

خصم خاص للتوزيع الخيري: ٥٠٤٤٤٦٤٣٢